

Listiffication and Mile





الاستنساخ البشري وصناعة الأطفال



# عسلاج القلق والهموم

الاستغفار مساك الصالحين الأبرار

النفس التسامحة . . عطاء بـلا حـدود

المرأة في مملكتها

-



# بَدُونِ الْمُعَالِينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلَّيلِينِ الْمِعِلِيلِينِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِلْمِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِيلِينِ الْمِعِلِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِينِ الْمِعِلِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِيلِيلِينِ الْمِعِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ

#### رئيس مجلس الإدارة د.عبد الله شاكر الجنيدي

#### فاعلم أنه لا إله إلا الله



صاحبة الامتياز

جماعة أنصار السنة المحمدية

#### المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

#### اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د.مرزوق محمد مرزوق

#### التحرير

۸ شارع قولة عابدين ـ القاهرة ت،۲۳۹۳۱۵۱۷ ـ فاكس ۲۳۹۳۰۵۱۷

البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئیس التحریرا

GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### قسم التوزيع والاشتراكات

ت:۲۳۹۳۱۵۱۷ ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM المركز العام:

ماتف ،۲۳۹۱۵۵۷۲ ماتف WWW.ANSARALSONNA.COM

#### بشرى سارة

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على البريد الإلكتروني التالي ،

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

# السلام عليكم فطوف مصرية

لو أنه دعت الضرورة أن نصوًر للصر صورة، فهي أم المعمورة. مصر العطاء بلا مَلَل، والنصيحة بلا زلل، وهي الأمان بلا وَجَل. ليست مصر عن النجدة والشهامة قاصرة، ولا عن عهودها غادرة، ولا في خصامها فاجرة، بل لكل من جَاملها شاكرة، وللمعروف غير ناكرة.

مصر الإيواء والربوة ذات القرار والمعين.

مصر الخزائن التي عليها يوسف حفيظ عليم.

مصر العطاء بلا حدود، ولكم فيها ما سألتم، من فضل رب العالمين. مصر المُتبَوَّءُ لقوم موسى والأمان إذا حَلَلْتُم، فـ«ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».

وهي مهجر ومولد ومدفن جماعة من الأنبياء الكرام، منهم يوسف الكريم ابن الكريم، والأسباط، وموسى الكليم، وهارون، وعيسى، عليهم من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وصفها عبد الرحمن بن عمرو بن العاص وصفًا صوابًا، فقال: "هي أطيب الأرضين ترابًا، وأبعدها خرابًا، لا تزال فيها بركة ما دام إنسان".

فاستحقت مصر بعد كل ما مضى، وصية الله التي بها قضى، وأمر بها نبينا المرتضى: «فاستوصوا بأهلها خيرًا».

لا يخالف سُنَّةَ اللَّه فِي هذا البلد إلا ماكر، ولا يتجاوز الخُلق الكريم فيها إلا فاجر. فاللهم أَنْفِذُ وصيتك في أهل مصر فينا، وسالِم مَنْ يُسالننا، وعاد مَنْ يُعاديناً.

التحرير



STURSEN EL SO TICCAN SILCANINE SO NICAS EL CIOTERE SIVIRSEN EN INITAM

مفاجأة كبرى

#### رنيس التحرير

#### جمال سعد حاتم

### مديرالتحريرالفني حسين عبطا القراط

#### سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

#### الاخراج الصحفي

أحمد رجب محمد محمد محمود فتحي



#### ثمنالنسخة

مصر ۲۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

١- يةالداخل٣٠ جنيها بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون

٢- ق الخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودى
 أو مايعاد لهما

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة.باسم مجلة التوحيد.أنصار السنة حساب رقم/١٩١٩م

مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر





الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا- صلى الله عليه وسلم- إمام المتقين، صلوات الله عليه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين.

#### بعده

فإن الفتن المتلاحقة، والابتلاءات المتكررة، وحظ النفس والهوى والشيطان قد تؤثر في العبد، فتدفعه إلى الوقوع في الزلات، وليس أمام العباد إلا الرب الكريم، صاحب الخير والفضل والإحسان، وقد شرع (سبحانه) الاستغفار لما يمكن أن يقع فيه الناس من ذنوب و خطايا وموبقات، وهذا من عظيم رحمة الله بعياده.

ومعنى الاستغفار؛ طلب الغفران وهو مأخوذ من مادة (غفر) التي تدل على التغطية والستر، يُقال؛ غفر الله ذنبك، أي: ستره انظر: اللسان (٢٥/٥).

وقال الراغب: (والغضران والمغضرة من الله هو: أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعال). المفردات: ص٣٦٧.

والعبد في طريقه إلى الله بحاجة ضرورية إلى التوبة والاستغفار، وطلب ذلك من العلى الغفار، وقد أمر الله به في كتابه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: «وَأَنْ أَسَغُفُرُوا رَبُّكُو ثُمُّ تُوتُواْ إِلَيْهِ يُمَيْعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُسَتَّى وَثُوْتِ كُلُّ ذِي فَصْلِ فَصْلَةً وَإِن نُّولُّوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ، (هود: ٣). وهذا أمر صريح من الرب لعموم الخلق بالاستغفار، والمراد؛ اطلبوا المغفرة من الله مما يقع منكم من الكفر والشرك، والمعاصى والآثام، ولكي يتحقق المطلوب لا بد من التوبة، ولذلك عطفها على الاستغفار، قال الرازي- رحمه الله-: (وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة، والأمرية الحقيقة كذلك لأن المذنب معرض عن طريق الحق، والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى القصود بالذات، فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب، إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالإعراض عما يضاده، فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات، وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات الاستغفار، وما كان آخر في الحصول كان أولا في الطلب، فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار على التوية). مفاتيح الغيب

وقد أثنى الله- تبارك وتعالى- في كتابه على المستغفرين، فقال: النسبين والمستغفرين، فقال: والسبين والسبين والسبين والسبين والسبين والسبين والسبين والسبين وهذا مدح عظيم لمن الصفوا بهذه الصفات وآخرها الاستغفار، قال ابن كثير رحمه الله: "دل على



بقلم الرئيس العام دا عبدالله شاكر الجنيدي www.sonna\_banha.com

فضيلة الاستغفار..." (تفسير ابن كثير ١ /٤٨٨). والحكمة في تخصيص الأسحار، كونه وقت غفلة الناس، والقيام فيه شاق، فمن قام صادقا مخلصًا طامعًا في فضل ريه ومولاه، تم له المراد، ونال القرب من الله، ومن هنا كان الاستغفار من صفات المتقين، كما قال رب العالمين: «وَسَارِعُوّاً إِلَىٰ مَضْفِرَةِ مِن رَّبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُثَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُفِقُونَ فِي الشِّرْآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَيْطُونِ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسُ وَاللَّهُ يُحِتُّ الْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْصِنَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفُرُوا لِثُولِهِمْ وَمَن يَغْفِئُهُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَـٰلُوا وَهُمّ سَلَتُون » (آل عمران " ١٣٣ - ١٣٥). وقد دلت الآية على أن الذي يغضر الذنوب هو الله، وأنه هو وحده الذي يملك ذلك، وأن من استغضر بعد الذنب غضر الله له ورحمه، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَـفُولًا رَّحِيمًا » (Ilimla: 111).

قال ابن جرير (رحمه الله) في معنى الآية: "يعنى بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنبًا وهو السوء، أو يظلم نفسه بإكسابه إياه ما يستحق به عقوبة الله، ثم يستغفر الله، يقول: ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلم نفسه، ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه وتذهب جرمه يجد الله غفورًا رحيمًا". (تفسير الطبري ١٧٥/٥). وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغفار بعد الذنب يطهر القلب، كما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا أذنب، كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صُقلَ قلبه..". حسنه الألباني، وانظر: صحيح سنن ابن ماجة ١٧/٢ ٤.

قال ابن منظور: "الصَّفَّل: الجلاء، صَفَّل الشيء يصقل صقلا وصقالا، فهو مصقول وصقيل: جلاه". لسان العرب ٣٨٠/١١. والمعنى: أن القلب يعود طاهرًا نظيفًا صالحًا بعد الاستغفار، ولذلك لابد منه للعبد، وهو لا يسلم من الذنب، والله- جَلْت قدرته-حثَ عباده على الاستغفار ليغفر لهم، كما في الحديث القدسى: "يا عبادي، إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم،

James & Elikan Milmally offered Ball 2188 @LEG @LEGAN 18LA Keles oferila of المالي في قيلم طالقًا was a legis when कि विराधिक ही कि सिनिष وقال العرب دي الله ه

يا عيادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسُكم، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغضر الذنوب جميعًا، فاستغضروني أغضر لكم". ( amba: YOOY ).

وقد فقه ذلك إخوة يوسف (عليه السلام)، فطلبوا الاستغفار بعد الذنب، قائلين: «يَأَيَّانَا ٱسْتَغْفَرُ لَنَّا ذُنُّونَا ۗ نَاكُنَا خَطِينَ » (يوسف: ٩٧)، والاستغفار سبب من أسباب رحمة الله، ورفع العذاب عنهم، قال الله تعالى: « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ، (الأنفال: ٣٣)، وقد طلب نبي الله صالح (عليه السلام) من قومه الاستغفار رجاء أن تنالهم رحمة الرحمن، كما ذكر عنه ذلك القرآن الكريم، قال الله تعالى: «قَالَ نَفَوْمِ لِمَّ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيَّةِ فَيْلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلًا تَسْتَغْفَرُوكِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوك » (النمل: ٤٦)، والمعنى: هلا تستغفرون من له صفات الكمال والحلال والعظمة، وتطلبون منه غفران الذنوب رجاء أن يتدارككم بفضله، ويتفضل عليكم من عظيم خيره، وقد وعد الله- عز وجل- عباده المستغفرين التائبين بالمتاع الحسن، وفي هذا راحة ونعيم وسعادة، قال الله تعالى: «وَأَنْ اسْتَغَفَّرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعُكُمْ مَتَّاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلُ ذَى فَضُلُ فَضُلَّهُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّى أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم كبير، (هود: ٣٠)، ومن المتاع الحسن: العزة والقوة، والغلبة والمنعة، قال الشنقيطي- رحمه الله-

"هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى، لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه، والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى الموت. (أضواء البيان ٩/٣). وما ذكره رحمه الله حقيقة واقعة آثار إليها القرآن الكريم فيما ذكره عن نوح عليه السلام: « نَفُنْتُ التَّعَيْرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَاتَ عَفْالًا اللهُ حَتَيْقُ رُبِيلٍ السَّنَةُ عَلَيْكُمْ أَنْدُرارًا اللهُ وَتَعْمَلُ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْبُوارًا (نوح: ١٠-١٢).

قال ابن كثير (رحمه الله) في معنى الآية: "إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه، وأطعتموه، كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء، وأثبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأضر لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنين، أي: أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها". تفسير ابن كثير ٤/٥٥٥.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن تجمع له الدنيا والآخرة، فعليه بطلب الغفران، كما في حديث سعد بن طارق عن أبيه، أنه سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: "قل اللهم واغفر لي وارحمني وعافني وارزقني"، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، "فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك". صحيح سنن ابن ماجة ٣٢٧/٢، والاستغفار من هدى الأنبياء والمرسلين، ويدل لذلك ما وقع من آدم (عليه السلام) عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، وتاركة حواء في الاستغفار، كما قال عنها: «قَالَا رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُكَ وَإِن لَّهُ تَغَفِّرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِينَ » (الأعراف: ٢٣)، ولما مات القبطى بوكزة موسى (عليه السلام) توجه إلى ربه بالاستغفار، قال: « قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفَرُ لَى فَغَفَرُ لَهُ إِلَّكُ مُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ، (القصص: ١٦)، وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) مع عظيم قدره، وعلو شأنه، وغضران الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، كان يلازم الاستغفار، ومن ذلك ما رواه الأغر المزني-وكانت له صحبة (رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليغان على قلبي، وإني

भारता त्यांच द्रावेता । भारता त्यांच द्रावेता वि स्त्रात क्यांच त्यांच क्यां क्यांच प्राच क्यांच क्यांच क्यांच क्यांच क्यांच त्रिक्रांच क्यांच क्यांच त्रिक्रांच क्यांच व्यांच

لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". (مسلم: ٢٧٠٢). قال النووي (رحمه الله) في شرحه: "والمراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان من شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه". (شرح النووي على مسلم ٢٣/١٧).

وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا عنون له بقوله: "باب استغفار النبي (صلى الله عليه وسلم) في اليوم والليلة". ثم ساق تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: "سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة". (البخاري: ٦٣٠٧).

وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: "كنا نعد لرسول الله صلى الله وسلم في المجلس الواحد مائة مرة؛ ربً اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم". سنن أبي داود: ١٥١٦. وهذا يدل على أن النبي (صلى الله عليه وسلم )كان يكثر من الاستغفار ويحرص عليه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون ذلك عنه، وقد أرشد أمته إلى أفضل صيغ الاستغفار ومكانتها، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء الك بذنبي، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،



قال: ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة". (البخاري: ٦٣٠٦).

ونقل ابن حجر عن الطيبي أنه قال في هذا الحديث: "لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استُعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيسي الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليه في الأمور"، وذكر ابن حجر أنه قال: "جمع النبي (صلى الله عليه وسلم ) في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، ففيه الاقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعد به، والاستعادة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو". فتح واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو". فتح الباري ١٩٧/١١.

ويستحب الاستغفار بعد الأعمال الصالحة، كالاستغفار ثلاثًا بعد الخروج من الصلاة، والاستغفار بعد النزول من عرفات، قال الله تعالى: م ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَىاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله والسَّعْفِرُوا الله الله عَوْرٌ رَحِمٌ، (البقرة: ١٩٩)، قال ابن كثير: "كثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا

ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثًا، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين" (تفسير ابن كثير ٢٤٢/١). وكان النبي (صلى الله وعليه وسلم) يختم مجالسه بالاستغفار، كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة: إذا أراد أن يقوم من المجلس: "سبحانك اللهم ويحمدك، أشهد أن لا المجالا أنت، أستغفرك وأتوب إليك". فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى، قال: "كفارة لما يكون في المجلس". (صحيح

ستن أبي داود ٩٢١/٣). وقد أمر الله نبيه وحبيبه (صلى الله عليه وسلم) في آخر حياته بالتسبيح والتحميد والاستغفار، كما قال الله تعالى: ﴿إِذَا جِهَاءَ نَصْبُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَّةُ 🕥 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا 🕥 فَسَيِعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابُّا، (سورة النصر)، وقد فهم عمر بن الخطاب وابن عباس رضى الله عنهما أن هذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار بعد هذا الأمر، وقد روى الشعبي عن أم سلمة (رضى الله عنها) قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا يذهب ولا يجيء، إلا قال: "سبحان الله ويحمده". وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤٤٧/٧. وآخر الكلمات التي نطق بها النبي (صلى الله عليه وسلم) في حياته، طلب الغفرة من ريه- عز وجل- كما في حديث عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره يقول: "اللهم اغضر لى وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى". (البخاري: ٤٤٤).

وهكذا ختم النبي (صلى الله عليه وسلم) حياته بالاستغفار، أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم أعمالنا بالخير والبركة، وأن يعفو عن الزلات، ويغفر ما سلف وكان.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# الأمثال في القرآن مثل المؤمن والكافر

المؤمن إذا سمع القرآن

وعقله انتفع به وبان أثره

عليه فشبه بالبلد الطيب

الذي يُمرع ويُخصب ويحسن

أثر المطرعليه

#### دراسات قرآنیت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ:

ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال في المقرآن، وهو من سورة الأعراف الأمثال في المقرآن، وهو من سورة الأعراف الآيتان السيابعة والخمسيون، والثامنة والخمسيون، وهما: «وَهُوَ الَّذِي يُرِيلُ الرَّينَحَ بُشِلُ الرَّينَحَ بُشِلُ الرَّينَحَ بُشِلُ الرَّينَحَ بُشِلُ الرَّينَحَ بُشِلُ الرَّينَحَ بُشِلُ الرَّينَحَ بُشِنَا لَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا يَقَالًا سُقْنَهُ لِللّهِ مَتِّتِ فَأَرْلَتَ بِهِ النَّالَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن يُثِنِ فَأَرْلَتَ بِهِ النَّالَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن يُثِنِ فَأَرْلَتَ بِهِ النَّالَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن يُثِنِ النَّالَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن النَّالَةُ فَأَخْرَانَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَذَكَّرُونَ (أَنَّ) وَالْبَلَدُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ وَلَيْدَ الْفَائِدُ وَلَا الْفَائِدُ الْفَائِذُ الْفَائِذُ الْفَائِذُ الْفَائِدُ الْفَائِدُ الْفَائِذُ الْفَائِذُ الْفَائِذُ الْفَائِدُ الْفَائِذُ الْفَا

المعنى الإجمالي:

فقد تضمنت الآية مثلاً الآية الثانية مثلاً ضربه الله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان قدرته على إحياء الناس بعد موتهم،

قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في «تهذيب التفسير» (٢٠١/٥): «قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله انتفع به وبان أثره عليه فَشُبّه بالبلد الطيب الذي يُمرع ويُخصب ويحسن أثر المطر عليه ». اه. «تهذيب التفسير».

#### م إعداد/ مصطفى البصراتي

والبلد الذي تربته خبيثة سبخة أو حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج نباته إلا نكدًا قليلا غير صالح وهذا مثل الكافر عندما يسمع الأيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها يخ خلقه ولا سلوكه فلا يعمل خيرًا ولا يترك شرًا (أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري ١٨٥/٢)، بتصرف).

ومعنى: «كَذُلِكَ نُصَسِرَفُ الْأَيْسَاتِ لَـقَـوْم يَسْمُكُرُونَ» (الأعسراف:٨٥). أي: كذلك نبين الحجج ونصسرف البراهين آية بعد آية ونضرب مثلاً بعد مثل لقوم ويعترفون بنعم الله. الهد. «تهذيب التضيير

المعنى التضصيلي:

قوله تعالى: «وَهُوَ ٱلَّذِك يُرْسِلُ ٱلْإِيَاحَ » (الأعراف:٥٧). الرياح: جمع ريح، وهر الهواء المتحرك- وجملة: «وَهُوَ ٱلَّذِك يُرْسِلُ ٱلرِّيَكِعَ » (الأعراف:٥٧)، عطف على جملة: «يُغْفِي ٱلْتِلَ ٱلنَّهَارُ » (الأعراف:٥٤)، وقد حصلت المناسبة بين آخرالجمل المعترضة وبين الجملة المعترض بينها وبين ما عُطفت عليه بأنه لما ذكر قرب رحمته من المحسنين ذكر بعضًا من رحمته العامة وهو المطر.

فذكر إرسال الرياح هو المقصود الأهم لأنه دليل على عظم القدرة والتدبير، ولذلك جعلناه معطوفًا على جملة «يُغْفِي اليَّلَ النَّالِ» (الأعراف:٥٥)، أو على جملة: «أَلَا لَهُ الْقَالَقُ وَالْأَنْ ) (الأعراف:٥٤)، وذكر بعض الأحوال المقارنة لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان في الاستدلال. (التحرير والتنوير لابن عاشور ١٧٨/٥).

والإرسسال في الريح هو بمعنى الإجسراء والإطلاق والإرسال، ومنه الحديث: «فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح الرسلة». (رواه البخاري ومسلم).

والريح تجمع في التقليل: أرواح، وفي الكثير: رياح، لأن العين من الريح واو انقلبت في السوحد ياء للكسر وكندلك في الجمع الكثير وصحت في القليل المنه لا شبيء فيه يوجب الإعلال. (المحرر المورد لابن عطية الأندلسي ٢٩/٢).

وقال الشيخ أبو بكر

الجزائري في «أيسر التفاسير» في قوله: « وَهُوْ ٱلَّذِي مُرْسِلُ ٱلرَّيِّحَ بُشَرًّ » (الأعراف:٥٧)،

وهو أي ربكم الحق الذي لا إله إلا هو وبشرًا أي مبشرات ونشرًا أي تنشر الرياح تحمل السحب الثقال ليسقي الأرض الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا وترعوا أنعامكم، وبمثل التدبير في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أحياء ليحاسبكم على كسبكم في هذه

الدار ويجزيكم به الخير بالخير والشر بمثله جنزاء عادلاً لا ظلم فيه وهذا الفعل الدال على القدرة والرحمة ولطف التدبير يُريكموه فترونه بأبصاركم لعلكم به تذكرون أن القادر على إحياء موات الأرض قادر على إحياء موات الأجسام فتؤمنون بلقاء ربكم وتوقنون به فتعملون بمقتضى ما يسعدكم ولا يشقيكم فيه.

قال الإمام الطبري ٢٧٣/٥؛ فمعنى الكلام إذن: والله الدي يرسل الرياح لينا هبوبها، طيبًا نسيمها، أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى خلقه، فينشئ بها سحابا ثقالاً، حتى إذا أقلتها، والإقلال بها حملها، كما يقال: استقل البعير بحمله وأقله: إذا حمله فقام به ساقه الله لاحياء بلد ميت قد تعفت مزارعه

ودرست مشاریه وأجدب أهله، فأنزل به المطر وأخرج به من كل الثمرات. اهه.

قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ي «تهذيب التفسيي»

تنبيه إلى بعض الآيات الكونية التي يسوقها الله عز وجل للدلالة على أنه على

كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه الرزاق ذو القوة المتين، فبين عزوجل أنه هو وحده الذي يبعث الرياح ويرسلها إرسالاً كونيًا مبشرات بمجيء المطر ونزول الغيث بعدها فهي تثير السحاب ويسوقه الله إلى الأرض الجرز المرتفعة الشامخة، ويُشاهدُ هذا السحابُ الثقال الذي يزن آلاف آلاف القناطير وهو يجري في طبقات الجو حتى ينزله الله بقدر مقدر على ما يشاء من الأرض فيخرج الله به

من كل الثمرات ويحيي به الأرض بعد موتها وقوله: «كَنَاكِ غُنْمُ الْلَهُ اللهُ مَنَاكُمُ مَنَكُرُونَ» (الأعراف: ٥٧): أي كَذَلِكَ الذي أحيا الأرض بعد موتها لمحيي الموتى، فعلى العقلاء أن يتذكروا نعمة الله عليهم وقدرته على التصرف فيهم بما يريد. اهـ.

قوله: «وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْثُ يَغُرُّجُ بَالْهُ بِإِذِنِ رَبِهِ وَٱلْذِى خَبُثَ لَا يَعْمُ وَٱلْذِى خَبُثَ لَا يَعْمُ وَالْذِى خَبُثَ لَا يَعْمُ وَالْذِي الْمَعْمُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَغْمُ مَنَ الْأَمْامِ الطبري يَغْمُرُنَ » (الأعراف، ٥). قال الإمام الطبري (٧٧٤/٥): يقول تعالى ذكره: والبلد الطيب تربته العذبة مشاريه، يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث وأرسل عليه الماء بإذنه طيبًا ثمره في حينه ووقته، «وَالَّذِي خَبُثَ».... تربته وملحت مشاريه، «لا يخرج» نباته «إلا نكدًا». وقال ابن عباس: «فهذا مثل ضربه للمؤمن

يقول: هو طيب وعمله طيب كما البلد الطيب ثمره طيب، ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبث وعمله الطبري.

والنكد وصف من النكد- بفتح الكاف وهو مصدر نكد الشيء

إذا كان غير صالح يجر على مستعمله شرًا.

والمراد بالقوم الذين يشكرون: المؤمنون: تنبيها على أنهم مورد التمثيل بالبلد الطيب، وأن غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث، وهذا كقوله تعالى: « وَيَلْكَ الْأَمْنَالُ نَضَرِيُهَا لِلنَّاسِ لَّ كَمَا يَمْقِلُهَا إِللَّا الْمَالِكِينِ (العنكبوت: ٤٣). (التحرير والتنوير الابن عاشور ١٨٦/٥).

وقال الماوردي في «أمثال القرآن»: قوله:

«والبلد الطيب يخرج نباته» يعني: المكان الطيب الزاكي من الأرض «يخرج نباته» يعني: ربعه في غير كد ولا عناء، «والدي خبث» يعني الأرض السبخة لا تخرج ريعها إلا في كد وعناء ومشقة، كذلك المؤمن والكافر، ضرب الله مَثَلُهُمَا، فمثل المؤمن كمثل الأرض الزكية، تخريج ريعها في غير كد ولا عناء، ومثل الكافر كالأرض السبخة لا ترج ريعها إلا في كل مشقة، كذلك الكافر عَمَله إلا في كد وشدة لغير الله. «أمثال القرآن» للماوردي (ص١٧٧).

يمثل التدبير الإلهي في إنزال

المطر واحياء الأرض بعد موتها

تحييكم بعد موتكم فيخرجكم

من قبوركم أحياء ليحاسبكم على

کسیکم فے هذه الدار ویجزیکم

يه الخير بالخير والشر بمثله

جزاء عادلا لا ظلم فيه .

فَأُنْبَتَتُ ٱلْكَلَّا وَالْعُشْبَ
الْكُثيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا
أَجَادِبُ إَمْسَكَتُ الْبَاءَ
فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ
فَنْفَعَ الله بِهَا النَّاسَ
فَشَرِبُوا وَسَقُوْا وَزَرَعُوا
وَأَصَابِتُ مِنْهَا
وَأَصَابِتُ مِنْهَا
إِنَّمَا هِيَ قيعَانُ
وَلا تُنْبِتُ كَلاَ فَذَلِكَ
مَثِلُ مَنْ فَقُهُ هِ قِيدِنِ لِكَ مَاءُ
اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَني مَثْنَي اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَني مَنْ فَقُهُ هِ وَمَثُلُ اللَّهِ وَمَثَلُ مَنْ فَقُعُ مِا بَعَثَني مَنْ فَقُمُ مِا بَعَثَني مَنْ فَقُمُ مِا بَعَثَني مَنْ لَمُ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسَا اللَّه بِهِ فَعَلْمَ وَعَلَم وَمَثُلُ مَنْ لَقَعْ بِذَلِكَ رَأْسَا

وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ».

#### فوائد الآيتين:

ا- أن الرياح تنشر السحاب، وأنها تأتي من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء السحب بالماء، وأنها تحيي الأرض بعد موتها، وأنها تبشر الناس بهبوبها، فيدخل عليهم بها السرور. (التحرير والتنوير لابن عاشور ١٨٠/٥ وما بعدها).

٧- تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم،

ويتبعه تذكير المؤمنين وإشارة اعتبارهم، لأن المشركين يعلمون أن للرياح مُصرفًا وأن للمطر مُنزلاً، غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل، ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال نزول المطر مبنية إلى المجهول غالبًا، فيقولون، مطرنا بنوء الثريا «المصدر السابق».

٣- عالجت الآية ٥٧ قضية البعث بضرب المثل بالآية الكونية الموجودة؛

فالرياح التي تحمل السحاب، والسحاب والسحاب ويساق إلى بلد ميت به النزرع. والأرض كانت ميتة ويحييها الله بالمطر وهكذا وهذه قضية دينية.

اختلاف حال إخراج اختلاف حال إخراج النبات من الأرض

اختلافُ حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة هدى الله، فموقع قوله: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» كموقع قوله: «كذلك نخرج الموتى»، ولذلك ذيل هذا بقوله: «كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون»، كما ذيل ما قبله بقوله: «كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون»، كما ذيل ما قبله بقوله: «كذلك نضرف الآيات لقوم يشكرون»، كما ذيل ما قبله بقوله: «كذلك نخرج الموتى لعلكم تنكرون». ( التحرير والتنوير لابن عاشور ١٨٠/٥ وما بعدها).

٥- الغرض المسوق له الكلامُ في قوله:

«والبلد الطيب...» يجمع بين أمرين؛ العبرة بصنع الله، والموعظة بما يماثل أحواله، فالمعنى: كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعًا بهجًا عند نزول المطر، والبلد الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نبتًا خبيثًا لا خير فيه. «المصدر السابق».

 ٦- عبر هنا بالشكر؛ لأن هذه الآية موضوعها الاهتداء بالعلم والعمل

والإرشاد ، بينما عبر
في الآية السابقة عليها
بالتذكر لأن موضوعها
يتعلق بالاعتبار
والاستدلال على
قـــدرة الله تعالى - في
إحياء الموتى.
الوسيط محمد
الوسيط محمد
سيد طنطاوي).

٧- (كـذلـك) أي مثل ذلك التصريف البديع نصرف الآيات

أي نرددها ونكررها لقوم يشكرون نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها ويعتبرون بها وهذا كما ترى مثل لإرسال الرسل عليهم بالشرائع التي هي ماء حياة القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارها والمحرومين من مغانم آثارها وقد عقب ذلك بما يحققه ويقرره من قصص الأمم الخالية بطريق الاستئناف. (تفسير أبي السعود- أبو السعود).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### عزاء واجب

بعض الأيات الكونية

يسبوقها الله عنزوجل

للالالة على أنه على كل

شيء قدير، وأنه يحيي

الموتى، وأنه الرزاق ذو

القوة المتين.

توية إلى رحمة الله تعالى الشيخ أحمد حنيش مؤسس فرع أنصار السنة بالملايقة (قرية الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله) بمحافظة الشرقية، وأسرة تحرير مجلة التوحيد تتقدم بخالص العزاء إلى أهل المتوفى، وتدعو له بالمغفرة والرحمة.

## تفسير

# سورة الزخرف





لقَدْ جَعَلَ اللّه تَعَالَى لِخليله إِبْرَاهِيمَ عليه السلام لسَانَ صدْق في الْآخرينَ، فَأَجْمَعَت الْأَمَمُ كُلُهُمَ عَلَيه السلام لسَانَ صدْق في الْآخرينَ، فَأَجْمَعَت الْأَمَمُ كُلُهَا عَلَى شَرَفُهُ، وَاعْتَرَفُوا بِفَضَّلُه، وَادْعَتْ كُلُ أُمَّةِ أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ دُونَ غَيْرِهَا، فَقَالَ اللّه تَعَالَى -وَاللّهُ يَقُولُ النَّهَ تَعَالَى -وَاللّهُ يَقُولُ النَّهَ تَعَالَى -وَاللّهُ يَقُولُ النَّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى -وَاللّهُ يَقُولُ النَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ ا

ثُمَّ أَعُلَمَهُمُ اللَّه تَعَالَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عليهِ السلام الَّذِي يَزْعِمُونَ أَنَّهُمْ يَنْتَسَبُونَ إِلَيْهِ، لَمُ يُقْلَدُ آبَاءَهُ، وَإِنَّمَا نَظَرَ وَاسْتَدَلَّ، وَاتَبَعَ الْأَدَلَةَ وَالْبَرَاهِينَ وَالْحَجَجَ، فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالاسْتَدَلُّ إِبْرَاهِيمُ عليه وَالاسْتَدُلُالِ فَاسْتَدَلُوا كَمَا اسْتَدَلُّ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، وَإِنْ لَمْ تَكُوتُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالاَسْتَدُلُالِ وَابَيْتُمْ إِلَا أَنْ تَقَلِّدُوا آبَاءَكُمْ، فَإِنَّ أَحَقَ مَنْ قَلَدْتُمْ هُوَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، فَقَلْدُوهُ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ النَّوْحِيد.

« وَإِذَ قَالُ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنْتِي بَرَاءُ مَمَا تَعْبِدُونَ، أَيْ مِنْ دُونَ اللّه، وَلَذَلْكَ قَالَ: «إِلّا الّذي تَعْبُدُونَ، أَيْ مِنْ دُونَ اللّه، وَلَذَلْكَ قَالَ: «إِلَّا اللّه عَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينَ»، كَمَا قَالَ فِي الشَّعَرَاء: « قَالَ أَنْ مَنْ اللّهُ عَرَاء: « قَالَ أَنْ مَنْ اللّهُ عَرَاء: « قَالَ أَنْ مَنْ اللّهُ عَرَاء: « قَالَ أَنْ مَوْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

بَينِ» (الشعراء: ٧٥- ٧٨).

وَيَبْدُو مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَتَبْزُيه مِمَّا يَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَهُ، أَنَّهُمْ لَمُ



إعداد: د/ عبدالعظيم بدوي

نائب الرئيس العام

يَكُونُوا يَكُفُرُونَ وَيَجْحَدُونَ وُجُودَ اللّهِ أَصْلًا، إِنَّمَا كَانُوا يُشُرِكُونَ بِهِ، وَيَعْبُدُونَ مَعِهُ سَوَاهُ، فَتَبَرَأَ مِنْ كُلُ مَا يَعْبُدُونَ، وَاسْتَثْنَى اللّه وَحْدَهُ، وَوَصَفْهُ بَصِضَتِهِ اللّه وَحْدَهُ، وَوَصَفْهُ بَصِضَتِهِ اللّه وَحْدَهُ، وَهُو أَنَّهُ فَطَرَهُ وَأَنْشَاهُ، هَهُو الْحَقِيقُ بِالْعِبَادَة بِحُكْم أَنَّهُ هُو الْحُقِيقُ بِالْعِبَادَة بِحُكْم أَنَّهُ هُو الْوَقِيقُ بِالْعِبَادَة بِحُكْم أَنَّهُ هُو الْدُوجِدُ، وَقَرَرَ يَقِينَهُ بِهِدَ آيَة رَبِّه لَهُ، بِحُكْم أَنَّهُ هُو الْدُي فِصْرَهُ لِيَهْدِيَهُ وَهُو أَعْلَمُ كَيْفَ اللّهَ عُولَ أَمْلُمُ كَيْفَ الْذَي فَطَرَهُ الْمَهْدِيَهُ وَهُو أَعْلَمُ كَيْفَ

ُ ﴿وَجَعَلُهَا كُلُمُهُ بَاقِيَهُ فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»:

ُ وَقُوْلُهُ: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أَيُ لَعَلَّ الْمُشْرِكِينَ يَرْفِنُ يَرْفِنُ يَرْفِنُ يَرْفِنُ يَرُوْنُ التَّوْحِيدِ حِينَ يَرَوْنُ التَّوْحِيدِ حِينَ يَرُوْنُ التَّوْحِيدِ حِينَ يَرُوْنُ التَّوْحِيدِ قَائِمًا عَلَى أَيْدِي أَهْلِهِ أَتُبَاعٍ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.

وَلَقَدْ كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ عليهِ السلام أَكْبَرُ قَسْطِ
فِي إِقْرَارِ هَدْهِ الْكُلْمَة فِي الْأَرْضِ، وَإِبْلَاغَهَا إِلَى
الْأَجْيَالُ مِنْ بَعْده، عَنْ طَرِيقَ ذُرِيتَه وَعَقْبه.
وَلَقَدْ قَامَ بِهَا مِنْ بَنِيهِ رُسُلْ، كَانَ مِنْهُمْ ثَلَاثُةٌ مَنْ أَوْلِي الْعَزْمَ، مُوسَى وَعَيسَى وَمُحمَّدٌ خَاتُمُ الرُّسُلَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ اللَّه وَسَلامَهُ، وَالْمَيْوْمَ بَعْدَ عَشَرَات اللَّه وَسَلامَهُ، وَالْمَيْوْمَ بَعْدَ عَشَرَات اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ أَكْثَرُ مَلايين مِنْ أَتْبَاعِ الْدُيانَات الْكَبْرِي يَدِينُونَ بِكَلْمَة التَّوْحِيدَ لاَبْيِهِمْ الدَّيانَات الْكَبْرِي يَدِينُونَ بِكَلْمَة التَّوْحِيدَ لاَبْيِهِمْ الْدُيانَات الْكَبْرِي يَدِينُونَ بِكَلْمَة التَّوْحِيدَ لاَبْيِهِمْ الْدُيانَات الْكَبْرِي يَحِينُونَ بِكَلْمَة بَاقِيَةً فِي عَقْبِهُ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي جَعَلَ هَنه إِلْكَلَمَة بَاقِيةً فِي عَقْبِهُ، إِبْرَاهِيمَ، اللَّذِي جَعَلَ هَنه يَرْجَعُونَ اللَّهُ مَنْ يَصَلُّ وَلَكَنَهَا هِي بَاقِيةً لاَ يَتَلْبُسُ بِهَا لَيْنَاطِلُ، وَلَكَنَهَا هِي بَاقِيةً لاَ يَتَلْبُسُ بِهَا فَيْ الْبَلَامُ هُ الْتَرْعُرُغُ وَاضَحَةٌ لاَ يَتَلْبُسُ بِهَا فَلَرُهُوهُ وَيَعْبُدُوهُ وَيَعْبُدُوهُ وَيَرْجِعُونَ إِلَى الْحَقَ الْوَاحِد فَيُدْرِهُوهُ وَيَعْبُدُوهُ، وَيَرْجِعُونَ إِلَى الْوَقَ فَلَامُهُمْ فَيْعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ، وَيَرْجِعُونَ إِلَى الْحَقَ الْوَاحِد فَيُدْرِكُوهُ وَيَلْزُمُوهُ.

وَلَقَدْ عَرَفَتِ الْبَشَرِيَّةُ كَلَمَةَ التَّوْحِيدِ قَبْلَ

إِبْرَاهِيمَ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ يَعُد الْبُرَاهِيمَ.

عَرَفَتُهَا عَلَى لَسَانِ نَوحٍ وَهُودِ وَصَالِحٍ، وَغَيْرِهِمُ مِنَ الرُّسُلِ الَّذِينَ لَمْ يَتَصَلُ لَهُمْ عَقَبٌ يَقُومُ عَلَى هَذِهِ الْكَلَمَةِ، وَيعِيشُ بِهَا وَلَهَا، فَلَمَّا عَرَفَتُهَا عَلَى لَسَانِ إِبْرَاهِيَمَ ظَلَّتُ مُتَصلَةً فِي أَعْقَادِهِ، وَقَامَ عَلَيْهَا مَنْ بَسَلَةً فِي أَعْقَادِهِ، وَقَامَ عَلَيْهَا مَنْ بَعْدَهُ رُسُلُ مُتَصلُونَ لَا يَنْقَطعُونَ، حَتَى كَانَ الْبُنهُ الْأَخِيرُ مِنْ نَسْلِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَشْبَهُ أَبْنَانِهُ بِهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم خاتَم الرُّسُلَ، بِه مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم خاتَم الرُّسُلَ، وَقَادِلُ كَلَمَة التَّوْحِيدِ فِي صُورَتِهَا الْأَخِيرَة الْكَاملَةِ الشَّاملَةِ، وَتَجْعَلُ لَهَا أَثْرُا فِي كُلُّ نَشَاطُ لِلْإِنْسَانِ وَكُلُ الْكَلْمَةَ، وَتَجْعَلُ لَهَا أَثْرُا فِي كُلُ نَشَاطُ لِلْإِنْسَانِ وَكُلُّ الْكَلْمَة، وَتَجْعَلُ لَهَا أَثْرُا فِي كُلُ نَشَاطُ لِلْإِنْسَانِ وَكُلُ تَصَوْرَ. (فِي ظَلِالِ القرآنَ (٧/ ٣٢٣و ٣٢٩)).

مُوْقِفُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم والقران:

قَوْلُهُ تَعَالَى: «بَلِ مَتَّعْتُ هَـوَّلَاء وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ» كَقُولُه تعالى: «بَلْ مَتْغَنَّا هَوْلًاء وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُنِ، (الأنبياء)، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ فِي النَّعْمَة، وَ طال عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فَكُفْرُوا نَعْمَة الله، وَلَمْ يَشْكُرُوهُ عَلَى مَا آتَاهُمْ مِنْ فِضَلَه، فَحَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِّمَةَ الْعَدْابِ، وَلَمَّا كَانَ اللَّهِ تَعَالَى يُحِبُّ العُذْرَ، وَلا يُعَدْبُ مَنَ اسْتَحَقَّ الْعَدْابَ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةَ الحجَّة عَليْه، فقد بَعَث اللَّه تَعَالَى مُحَمَّدُا صلى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ، فَلَمْ يُحْسَنَ الْقُوْمُ اسْتَقْبَالُهُ،كُمَا لَمْ يُحْسَنُوا اسْتَقْبَالُ النَّعُمَ الأُخْرَى، قَالَ تَعَالَى: «وَلَمَا جَاءُهُمُ الْحِقِّ قَالُوا هَـٰذَا سَحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ»، فَكَفَرُوا النَّغْمَةَ الدِّينيَّةُ-وَهِيَ مَجَىءُ الرَّسُولِ-كُمَا كَفُرُوا النَّعْمَةَ الدُّنْيَويَّةَ، وَلَدُ لِكَ قَالَ تَعَالَى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بِذَلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهُ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٠٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِلْسَ القرار » (ابراهیم: ۲۹):

عَنْ عَطَاء سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَ: هُمْ كُفَّارُ أَهْلَ مَكَة. قَالَ ابْنُ كثير-رَحِمَهُ الله- : فَإِنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عَليه وسلم رَحْمَةُ للنَّاسِ، فَمَنْ قَبِلها وَقَامَ بِشُكْرِهَا دَحَّلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخْلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخْلَ الْبَنَارِ. (تضسير ابن كثير (٣٨/٢٥)).

التوحيد

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ » (النحل: 117-11).

قَالَ ابْنُ كَثير-رَحمَهُ الله-: هَذَا مَثل أريد بِهِ أَهْلُ مَكَةً، فَإِنَّهَا كَانَتْ آمِنَةً مُطَمِّئَنَةً مُسْتَقِّرَّةً، يُتَخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا، وَمَنْ دَخَلِها كَانِ آمِنَا لَا يَخَافُ، فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، أَيْ جَحَدَثَ آلَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَأَعْظُمُهَا بِغُثُةً مُحَمِّدٌ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، كُمَا قَالَ تَعَالَى: «أَلَهُ تُرَّ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا يِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ۚ وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ ذَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّهُ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَيِثْسَ ٱلْقَـُوازُ » (إبراهيم: ٢٨- ٢٩)، وَلَهُذَا بَدُلَهُمُ اللَّهُ بِحَالَيْهِمُ الْأُوَّلِينَ خَلَافَهُمَا، فَقَالَ: «فَأَذَافَهَا اللَّهُ لْبَاسَ الْجِوعِ» أَيْ أَلْبَسَهَا وَأَذَاقَهَا الْجِوعَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُجْبَى اليُّهُمُ ثُمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَأْتِيهَا رِزْقَهَا رَغْدًا مِنْ كُلُّ مَكَانِ، وَذَلِكُ لَمَّا اسْتَغْصَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا إلا خلافه، فَدُعَا عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كُسَبْعِ يُوسُفُ، فأَصَابَتْهُمْ سَنَةَ أَذْهَبَتْ كُلُّ شَيْءُ لَهُمْ، فَأَكَلُوا الْعِلْهِزُ وَهُوَ وَبُرُ الْبَعِيرِ بِدَمِهُ إِذَا نَحَرُوهُ. ويُدَلُوا بِأَمْنَهِمْ خَوْفًا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى الله عليه وسلم وأصْحَابِه حين هَاجَرُوا إلى إلى المدينة منْ سَطوته وسَرَايًاهُ وَجُيُوشِهِ، وَجَعَلُ كُلُ مَا لَهُمْ فِي دَمَارِ وَسَفَالَ، حَتَى فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، وذلك بسنب صنيعهم ويغيهم وَتَكُذيبِهِمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الذي بَعَثُهُ الله فيهَمُ منْهُمْ، وَامْتَنْ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لُقَدْ مَنْ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رَسُولًا مَنْ أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَّابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ لَفِي ضَلَالُ مِّبِينِ» (آل عمران). (تفسير ابن كثير (٢/٥٨٩)).

"وَلَّا حَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافَرُونَ»؛ فَلَمْ يَكُفَهِمُ أَنْ يَكُفُرُوا بِالْحَقِّ حَتَّى وَصَفُوهُ بَأَنَّهُ سِحْرٌ، وَلَمْ تَنْتَه سَفَاهَتُهُم عَنْدَ هَذَا الْحَد، بَانَّهُ سِحْرٌ، وَلَمْ تَنْتَه سَفَاهَتُهُم عَنْدَ هَذَا الْحَد، بَالله عليه وسلم لتَنْزيلِ الْقَزْآنِ عَلَيْه، «وَقَالُوا لَوْلا لَوْلا عَلَى رَجُل مَن الْقَرْيَتَيْن عَظيم، نَزلِ هَذَا الْقَرْيَتَيْن عَظيم، يَغَنُونَ الْوَلِيدُ بِن المغيرة مَنْ مَكَة، وَحَبيبَ بَنْ عَمْرو بْن عَمْيِر الثَّقَفِي مِن الطَائف. فَهُمْ يَقُولُونَ عَمْرو بْن عَمْيِر الثَّقَفِي مِن الطَائف. فَهُمْ يَقُولُونَ يَكُونَ عَظيم، وَيَنْبَغِي بَنْ يَحْمِلُهَا أَنْ الرِّجَالِ عَظيم، وَيَنْبَغِي بَنْ يَحْمِلُهَا أَنْ يَكُونَ عَظيم، وَيَنْبَغِي بَنْ يَحْمِلُهَا أَنْ يَكُونَ عَظيمُ اللهُ عَلَيه وسِلم هُو أَعْظَمُ خَطَلُهُ اللهُ عليه وسِلم هُو أَعْظَمُ لَعُلُمُوا أَنْ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم هُو أَعْظَمُ لَكُونُ بَرَجَاحَ الْعُقُل، وَطُهَارَة الْقَلْب، وَسَعَة الصَّدُن الرَّجَالِ النَّهُ اللهُ عَلَى الْإِطْلَاقَ، وَلَا مَالُهُمُ اللهُ عَلَيه وسلم هُو أَعْظَمُ الرَّجَالِ النَّهُ الْمَالُ وَلَوْلُ وَالْأَوْلُاد، وَهَذَا لَوْلُونَ بَرَجَاحَ الْمُؤلِلُ وَالْا وَالْمُولِ اللهُ عَلَيه وسلم هُو أَعْظَمُ اللهُ عَلَيه وسلم هُو أَعْظَمُ الرَّجَالِ النَّهُ اللهُ عَلَيه وسلم هُو أَعْظَمُ اللهُ الْمُولُ بَرَجَاحَة الْعُقُل، وَطَهَارَة الْقَلْب، وَسَعَة الصَّدُن بَرَجَاحَة الْعَقْل، وَطَهَارَة الْقَلْب، وَسَعَة الصَّدُن بَرَجَاحَة الْعَقْل، وَطَهَارَة الْقَلْب، وَسَعَة الصَّدُن بَعُوا الْقَاقَ الْ وَالْمُولُ الْمُهُمْ اللهُ الْمُعْلَى الْعُولُ وَالْقَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُولُ الْمَالُونَ الْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ أَلْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُولُ أَنْ عُظُمُ اللهُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُهُ وَلْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالَا

وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَقَد اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ كُلَهَا فِي شَخْصِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم، وَلِدَلْكَ أَطُلَقُوا عَلَيْهِ-قُبْل الْبَعْثَة- الصَّادِقَ الْأَمِينَ، وَلَمْ يُطْلِقُوا هَذَا الْوَصْفَ عَلَى غَيْرِه، فَهُو صَلَى الله يُطْلِقُوا هَذَا الْوَصْفَ عَلَى غَيْرِه، فَهُو صَلَى الله عليه وسلم عظيم بالنوازين الشَّرْعِيَّة، وَإِنْ لَم يكُنْ عَظيما بِمَوَازِينِ أَهُلِ الدِّنْيَا الْتِي جَاءَ الْإسْلامُ لَيُبْطِلها. وَلِدَلكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُود رضى الله عنه: لَيْبُطلها. وَلَدُلكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُود رضى الله عنه: صَلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَاد، فَاصْطَفَاهُ لِنَهْ مَسْد لَنْفُسِه فَبَعَثُهُ بِرِسَالَتِه. (إستَاده حسن، مسند لَنفُسه فَبَعَثُهُ بِرِسَالَتِه. (إستَاده حسن، مسند أحمد (٢٠/٨٤/٦) وحسنه الأرناءوط).

عَنْ سَهُل رضي الله عنه قَالَ: مَرَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَدُا» وَ قَالُوا: حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَعَمَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ. فَمَرَ رَجُلُ مِنَ فَقَرَاء الْسُلمينَ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا». وَالْ شَفَعَ أَنْ لا قَالُوا: حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشْتَمَع فَقَالَ رَسُولُ الله صلى يُشَفّع، وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْتَمَع فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضَ مِثْلُ الله عليه وسلم: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضَ مِثْلُ هَدُا». (صحيح البخاري ٥٠٩١).

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: «أَلَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَعْمَلُ رِسَالَتَهُ.»

(الأنعام: ١٢٤)، أيْ هُوَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَضِعُ رِسَالْتَهُ،
وَمَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْ خَلْقِه، فَكَيْف يَقُولُونَ: «لَوْلَا فَرَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْ خَلْقِه، فَكَيْف يَقُولُونَ: «لَوْلَا فَرْلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مَنِ الْقَرْيَتَيْن عَظيم (٣١) أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَت رَبِكَ» أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ (١) أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَت رَبِكَ» أَيْ يُلْسَ الْأَمْرُ بَلُهُ لَلْهَ، « اللهُ يَصْطَغِي مِن الْمُرْدُ كُلُهُ لَلْهُ، « اللهُ يَصْطَغِي مِن الْمُرْدُ كُلُهُ لَلْهُ، « اللهُ يَصْطَغِي مِن الْمُرْدُ عَلَمُ اللهِ مُرْجَعَ الْأَمُورُ » الله مُرحَعَ الْأَمُورُ » الله يُحَمِّ الْأَمُورُ » (الحج: ٢٥- ٧٦).

ثُمَّ لَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إِلَى أَشْيَاءَ مَحْسُوسَة مِنْ قَسْمَة الله وَاحْتَيَارِهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «نَحْنُ قَسَمْنَا فَسُمُنَا بَعْضَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فَيَ الْحَيَاة اللّهُ نَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَات، قَالله تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ مِنَ فَوْقَ بَعْضَ النَّاسِ الْغَنْيُ وَالْقَقِيرَ، وَالصَّحِيحَ وَالْمِيضِ، وَالْقَوِيَ وَالْضَعِيفَ، وَالْهُويَ وَالْعَامَل، «لَيَتَحْذَ بَعْضُهُم وَالضَّعِيفَ، وَالْهُفَتِيرُ، وَالْعَامَل، «لَيَتَحْذَ بَعْضُهُم بَعْضًا شُحْرِيًا» فَالْغَنيُ مُحْتَاجٌ إلى الْفَقيرِ، وَالْفَقيرُ مُحْتَاجٌ إلى الْفَقير، وَالْفَقيرُ وَالْعَامَل، مُحْتَاجٌ إلى الْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامَل، مُحْتَاجٌ إلى الْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامَل، وَالْعَامِل، وَالْعَامِل، وَالْعَامِل، وَالْعَامِل، وَالْعَامِل، وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ، وَسَاءَ اللّهُ وَلِي الْعَامِل، وَالْعَلْمِ، (يَسِ، ٣٤).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَمَّا يَخْمَعُونَ ﴾: لَوُ فُسُرَتِ الرَّحْمَةُ بِالنَّبُوَّةِ فَهِيَ خَيْرٌ مَمَّا لِلنَّبُوَّةِ فَهِيَ خَيْرٌ مَنَ اللَّمْنِيَا وَمَا فِيهَا ، قَالَ تَعَالَى مُتُكرًا عَلَى الْشُركِينَ الْمُشْركِينَ الْمُعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه

وسلم للرُسَالُة وَقَوْلُهُمْ: ﴿ أَءُنِلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ مُ وَفَيْ النَّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ مُ وَفَيْ مِنْ إِلَيْكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ مُ وَفَيْ مِنْ إِلَيْكُرُ مِنْ الدَّحْمَةُ رَبِّ الْمَعْرِدِ الرَّحْمَةُ الْمَنْزِدِ الرَّحْمَةُ الْمَنْزِدِ الرَّحْمَةُ الْمَنْزِدِ الرَّحْمَةُ الْمَنْزِدِ الرَّحْمَةُ الْمَنْزِدِ الرَّحْمَةُ الْمَنْزِدِ وَمَا هَيها، وَاللَّهُ مِنْ وَعَظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهَا لَكُومِنِينَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴿ وَهُدَى الْمَدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُدَى الْمَدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمِرْ عَبْدُ وَمَا اللّهُ وَمِرْعَمْ فَي المُسْلُونِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَمْ اللّهُ وَمِرْعَمْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُعْمُولًا أَوْلُ وَلَهُ اللّهُ وَمِنْ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مُعْمَلًا اللّهُ وَمِرْعَمْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ الللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هوان الدنيا على الله:

« وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً لِّجَعَلْنَا لَمَنَ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنَ فَضَةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ (٣٣) وَلَبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُنُّونَ (٣٤) وَزُخْرُهَا وَإِن كُلِّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحِيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عند رَيْكَ لَلْمُتَّقِينَ»:

يُقُولُ تَعَالَي أَنَّهُ لَمْ يُوسَعْ عَلَى الْكَفَرَة فِي الْرُزْقِ التَّوْسِعَة التِي تَكُونُ فَتْنَة للَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْرُزْقِ التَّوْسِعَة التِي تَكُونُ فَتْنَة للَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ سَعَةَ اللَّهِ، وَلَيْسَتُ عُنُوانَ رِضَا اللَّه، وَلَيْسَتُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الَّذِينَ وَسَعَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْحَقُ، وَلَيْلًا عَلَى الْحَقُ، وَلَيْلًا عَلَى الْحَقُهُ، وَسُلِالُهُا مِنْ ذَهَب، وَقُصُورًا مُشَيَّدَة ذَاتَ أَبْوَابِ مِنْ فَضَة، وَمُزَخْرِفَة بِالذَّهَب، وَقُلُ ذَلِكَ لَهُوَانِ الذُّنِيا عَلَى اللَّه، كَمَا قَالَ صلى اللَّه وَلَي عَلَى اللَّه جَنَاحَ عليه وسلم: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدلُ عَنْدَ اللَّه جَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَى كَافَرًا مِنْهَا شَرْبَة مَاءٍ». (صحيح بعُوضَة مَا سَقَى كَافَرًا مِنْهَا شَرْبَة مَاءٍ». (صحيح سنن التَرمذي: ٢٣٢٠).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي اللّه عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّه عليه وسلّم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضَ الْعَالِيةِ وَالنَّاسُ كَنْفَتَهُ هُمَرِّ بِجَدْيَ أَسَكَ مَنْ بَعْضَ الْعَالِيةِ وَالنَّاسُ كَنْفَتَهُ هُمَرِّ بِجَدْيَ أَسَكَ مَيْتَ فَتَنَاوَلُهُ هَأَخَذَ بِأَذُنه ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحَبُّ أَنَّ لَنَا بَشَيْء هُذَا لَهُ بِدرْهُم». فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَكُمْ يَحَبُّ أَنَهُ لَنَا بَشَيْء وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ: «أَتُحبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ي. قَالُوا: وَاللّه لَوْ كَانَ حَيًا كَانَ عَيْبًا هَيه لِأَنَّهُ أَسُكَ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيْتُ اللّهِ مِنْ هَذَا كَمْ يَكُنْ صَلّالًا لِهُ مِنْ هَذَا كَمْ يَتُ اللّهِ مِنْ هَذَا كَمْ يَتُ اللّهِ مِنْ هَذَا لَا مُعْرَبُ عَلَى اللّهِ مِنْ هَذَا كَمْ عَلْمًا لا اللّهِ مِنْ هَذَا عَلْمُ ٢٩٥٧).

وَقُولُهُ تَعَالَى: «وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِكَ لَلْمُتَّقِينَ» وَوَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِكَ لَلْمُتَّقِينَ» وَهُمْ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: « اللَّيْنَ فِرْعُونَ بِالنّبَ وَفِيْمُنَ السَّلَةَ وَمَا رَفَعُهُمْ يَعْفُنَ ۞ وَاللَّيْنَ فِينَوْنَ مِا أَنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَلِكَ وَبَالْغِنَةِ مُرَالُونَ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُلِكًا أَنْهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

وَهَدْه الْآيَةُ كُفُول الله تَعَالَى:

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ إلَّذِينَ كُفَرُوا فِي اللِّلَٰدِ ﴿ مَتَعُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَتَعُ لَيْلِ أَنْهُ مَأْوَسُهُم جَهَنَمُ وَبِقْسَ الْلِهَادُ ﴿ أَنَ لَكِي اللِّينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ فَكُمْ جَنَّتُ تَجَرى مِن أَعْتِهَا الْأَنْهَلُ خَلِيدِي فِهَا تُذُلِّلُ
 رَبَّهُمْ فَكُمْ جَنَّتُ تَجَرى مِن أَعْتِهَا الْأَنْهَلُ خَلِيدِي فِهَا تُذُلِّلُ

مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيرٌ لِلْأَبْرَادِ » (آل عمران: ١٩٦-

وَكَفَوْلِه نَعَالَى: « رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْمَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ النَّقَطَرَةِ مِنَ النَّهَ مِنَ النَّهُ مِنْ وَالْقَنْطِيرِ النَّقَطَرَةِ مِنَ النَّهُ مِنْ وَالْمَنْكِةِ وَالْحَرْقُ دَلِكَ مَنْكُ الْحَرْقِ اللَّهِ عَلَى الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَهْلِ وَالْحَرْقُ دَلِكَ مَنْكُ الْحَرْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْقَوْا عِندَ رَبِّهِ مَ جَنَّ قُلْ الْفَيْتِكُمُ بِهَيْرِ مِن دَلِكُمْ لِلَّذِينَ الْقَوْا عِندَ رَبِهِ مَ جَنَّ لَمُ الْفَيْتِكُمُ بِعَيْرِ مِن دَلِكُمْ لِلَّذِينَ الْقَوْا عِندَ رَبِهِ مَ جَنَّ لَمُ لَلْهَ مَنْ اللَّهُ اللَ

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ (رضَي الله عنه) قَالَ: 
لا اعْتَزَلَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) 
أَزْوَاجَهُ أَخَذْتُ ثَوْبِيَ فَجِئْتُ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) 
الله عليه وسلم) في مَشْرُبُه لَهُ وَانَّهُ لَعَلَي حَصير الله وَسَادَةُ مِنْ أَدُمُ 
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسُهَ وَسَادَةُ مِنْ أَدُمُ 
مَشُوهُمَا لِيفٌ، وَإِنْ عِنْدَ رِجْلِيْهِ قَرَطًا مَصْبُوبًا، 
وَعِنْدَ رَأْسُهُ أَهْبٌ مُعَلَّقَةٌ، قَرَائِيْتُ أَثَرَ الْحَصير فِي 
جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ»؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ 
الله ١٤ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا 
اللّه ١٤ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا 
اللّه ١٤ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا 
اللّه ١٤ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا 
اللّه ١٤ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا 
اللّه ١٤ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا 
اللّه حَرَةُ». (صحيح البخارى ١٤٤).

وَعَنْ حُذَيْفَةٌ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿لَا تَلْبَسُوا الْخَرِيرَ وَلاَ اللَّبِيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيةَ الذَّهَبِ وَالْفَضَة، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَيْتُ الدُّنْيَا وَلَيْمَ الدُّنْيَا وَلَيْمَ الدُّنْيَا وَلَيْمَ اللَّهُمُ فَيَا الدُّنْيَا وَلَيْحَارِيَ: ٤٢٦٥).

وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.



الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده نبينا وأسوتنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

الأسرة تلك اللبنة التي تشكل أساس المجتمع، وتتكون من أفراد تقوم بينهم علاقات دائمة، تكاد تكون أكثر العلاقات الإنسانية أهمية، علاقات الصحبة والاقتران القائمان على الود والأنس والتآلف. علاقات عميقة الجذور بعيدة الأماد، إنها أشبه ما تكون صلة للمرء بنفسه، ومن يكش لَكُم وَأَنتُم لِلَاسِّنَ لَهُنَّ ، (البقرة،١٨٧)، فضلاً عما تهيؤه هذه العلاقات من تربية البنين والبنات وكفالة النشء التي لا تكون إلا في ظل أمومة حانية، وأبوة كادحة، وأي بيئة أزكى من هذا الجوالأسري الكريم، ذلك أن الإنسان تقضي فطرته أن يعيش حياة اجتماعية هانئة في إطار أسرة مترابطة متعاونة متقاربة في المشاعر

والأهداف، وقد كان تشريع الإسلام للزواج نقطة البدء في تكوين الأسرة وأدائها لرسالتها وفق قواعد وأحكام وتعاليم وآداب بلغت المنزلة التي ليس بعدها منزلة في بناء الأسرة وانتظامها واستقرار حياتها، نعم، شرع الإسلام الزواج، بأن يقيم الرجل والمرأة بينهما علاقة زوجية شرعية تسودها المودة والرحمة، ويتعاونا على الأخذ والعطاء، ويتبادلا الرأي والمشورة في كل شأن من شئون الأسرة، وهذا يعين كلاً منهما على القيام بواجباته بروح من الرضا والثقة والمحبة والإيثار.

ثم إن الزوجة بالنسبة للزوج مستودع سرّه وقوته، يجدد بها نشاطه وحيويته، وهي له مستقر راحته وسكنه، والأسرة للمرأة موئلها ومملكتها يؤدي من خلالها رسالته، وتُلبي نداء الفطرة في حنانها، وتحقق ذاتها وتمارس نشاطها بصفته مصدرًا للهناء ودواء لهموم الحياة وآلامها، وهي تزرع في الأطفال كل النوازع

الخيرية والقيم الكريمة.

ويجدر بنا أن نعلم أنّ الحياة الزوجية من جهة النظر الإسلامية هي في الحقيقة حياة منضبطة، تقوم على قواعد أخلاقية، وتحكمها آداب وتوجيهات ربانية، وتحدد علاقاتها أحكام وتعاليم شرعية، وليست حياة سائلة بتصرف فيها أفراد الأسرة بما يحلو لهم من التصرفات دون شعور بالمسئولية وبلا وازع من دين، أو رادع من إيمان.

ابحث ما شئت في بطون الكتب، واقرأ ما عنَّ لك من أسفار، وانظر في جنبات العالم وآفاقه، وابحث في مجتمعاته وأعماقه، واكشف النقاب عن تاريخه، ابحث بالعقل النزيه، واقرأ بالقلب الواعي، وانظر بالعين بالفاحصة بكل عقلانية وموضوعية عن نظام أسري فلن تجد بديلاً عن النظام المحكم الذي قرره الدين الحنيف الأسرة، ولن تعثر على أروع ولا أشمل ولا أعدل من نظام الإسلام، لأنه هو النظام الفطري الالهي المحكم في كلياته وجزئياته، ولا تستقيمُ حياة الأسرة، إلا إذا عرف كل فرد من أفرادها ماله من حقوق، وما عليه من واجبات، فيؤدى ما عليه في طواعية وحب، ويأخذ ماله في رجاء وشكر، فتتحقق السعادة للأسرة، وتبسط رداءها على أفرادها حميعًا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَائِيَهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَجًا لِتَشَكَّنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلُ بِينَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلك لأينتِ لِقُومِ لِنُفَكِّرُونَ » (الروم:٢١). وحتى يكون كذلك فلا بد من تذكير الأسرة وتثقيفها بصورة مستمرة لحمايتها وأدائها لرسالتها في المجتمع بنجاح ولن تستغنى الأسرة عن هذا التذكر يومًا من الأيام، ولاسيما إذا كان هذا الذكر مستنبطاً من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أمام المسلم أو المسلمة مجال للانسلاخ منها، أو التقليل من شأنها، أو اعتبارها أمورًا ثانوية تقع على هامش الحياة، بل إننا نجد القرآن الكريم يصرح بأن الاستجابة لأمر الله ورسوله لا يجوز أن تكون حالة مزاجية بل يستلزمها الإيمان ويقتضيها الدين.

قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى أَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللَّهُ

وَرَسُولَهُ وَفَقَد ضَلَّ صَلَّالًا ثُمِينًا » (الأحزاب:٣٦).

ولما كانت الزوجة بالنسبة للزوج مستودع سره وقوته، والأسرة للمرأة موئلها ومملكتها تؤدي من خلالها رسالتها، أردت أن أذكر بشيء من سلوك الزوحة الصالحة.

#### اختاه ۱۱۰

١- من المستحيل أن يتحقق نجاح العلاقة الزوجية إذا لم تؤد الزوجة دورًا الجالبًا فعالا فيها مهما كان الزوج مثاليًّا ورائعًا، فانتبهى-أيتها الزوجة الصالحة- لهذا الأمر وتحملي مسئولياتك، فعليك يكون نجاحُ الأسرة أو فشلها. إذا أردت أن تصومي تطوعًا فلا تفعلي ذلك قبل أن تستأذني زوجك، فإن لم يأذن لك، فليس من حقك حينئذ الصومُ، عَن أبي هُرَيْرَةُ رَضَيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قال لا يَحل للمَرْأَة أَنْ تَضُومَ وَزُوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإذنه ولا تأذن في بَيْته إلا بإذنه. (متفق عليه: البخاري ١٩٥٥، ومسلم ١٠٢٦).

٣- إذا لم يرغب زوجك بدخول أحد أقاريه أو أقاربك أو الجيران أو غيرهم من الناس، فلا تأذني بدخول ذلك الشخص منزلك، وذلك للحديث السابق ذكره.

انتبهى باستمرار لنظافة أسنانك، وطيب رائحة فمك، وحافظي على مظهرك اللائق باستمرار.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير النساء التي تسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره». (صحيح الحامع: ٣٢٩٨).

٥- في حالة غياب زوجك عنك، كوني أكثر محافظة على نفسك ورعاية لماله وأولاده ومنزله. عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطبعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك». (صحيح الجامع: ٣٢٩٩).

٦- قابلي ما يُنفق زوجك عليك وعلى المنزل بالشكر والعرفان , لا بالجحود والنكران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أريتُ النَّارُ فإذا أَكْثُرُ أَهْلَهَا النَّسَاءُ يَكُفُرْنَ، قيلَ: أَيُكُفُرُنَ بِاللَّهُ؟ قَالَ: يُكُفُرْنَ الْعَشيرَ وَيَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». (البخاري: ١٠٤/١، ومسلم 1777/7).

٧- إياك أن تهجري فراش زوجك مهما كانت الأسباب التي تجعلك تُقدمين على ذلك، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى قَرَاشِه قَابَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْلَائكَةُ حَتّى تُصْبح. (متفق عليه: البخاري ٥١٩٣)، ومسلم تُصْبح. (متفق عليه: البخاري ٥١٩٣).

وِيْ رواية، ﴿إِذَا بَاتَتُ الْمُرْأَةُ هَاجِرَةٌ فَرَاشُ زُوْجِهَا لَعَنْتُهَا الْمُلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». وِيْ رواية، ﴿مَا مَنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأَتُهُ إِلَى فَرَاشِهَا فَتَأْنِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخَطا عَلَيْها حَتَّى يَرْضَى عَنْها» (مَتَفَق عليه: البَخاري ١٩٣٣، ومسلم عَنْها»).

معنى: «فراشه» هو كناية عن الجِماع، ومعنى: «فتأبى عليه» أي: تمتنع.

اعلمي أن لقدرة زوجك المادية حدودًا، فارضي منه باليسير، ولا تكلفيه ما لا يُطيق، فارضي منه باليسير، ولا تكلفيه ما لا يُطيق، فتطالبيه بما هو فوق طاقته، فتوقعيه وتوقعي الأسرة كلها في الديون، حتى لو كان زوجك من الأغنياء، فإن الإسراف في اللباس والأثاث أمر مكروه بغيض لا يليق الإقدام عليه بسيدة مُررَعَتِه وَرُفَة، فَلِّنُوفَى مِثَا ءَائِنَهُ اللهُ تَعالى، ولِنُفق ذُرسَعَة مِن سَعَية، وَنَ مُرْرَعَتِه وَرُفَة، فَلِّنُوفَى مِثَا ءَائِنَهُ اللهُ تَعالى، وإن الطلاق، لا الله تعالى، وقال الله تعالى، وإن البيرية كُوراً المُرتَون الشَّيَطِيق وكان الشَّيَطِكُ لِرَبِهِ، كُوراً الإسراء، ٢٧).

١٠ الرأة العاقلة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولو إلى المسجد؛ لقول الله تعالى: « وَقَنْ فِي يُونِكُنَّ » (الأحزاب:٣٣) وللحديث الذي رواه البخاري (٨٧٣).

١٠- ولا تنفق شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه». قيل، ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». (صحيح ابن ماجه؛ ١٨٥٩).

١١- احذري نشر أسرار الزوج ولا سيما المتعلقة

بالفراش. عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرم القوم فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وانهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. (آداب الزفاف للألباني رحمه الله ص٧٧).

١٢- الزوجة الذكية تحرص على دوام العشرة بينها وبين زوجها ولا تسأله الطلاق من غير سبب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الحنة». (إرواء الغليل ٢٠٣٥).

١٣- الزوجة الصالحة تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا (سنن الترمزي ١١٧٤ وصححه الألباني).

معنى: «دخيل» بمعنى اللاجئ إلى حين، ويكون عندها ضيف ونزيل لا بد من رحيله القريب غالبًا.

11- والزوجة الصالحة تبيت كل ليلة وزوجها عنها راض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى». (صحيح الترغيب:

١٥- حسب الزوجة العاقلة قول النبي صلى الله عليه وسامت المرأة خمسها وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها دخلت الجنة.. (صحيح الجامع، ٦٦٠).

هذه قواعد عامة مبنية على دلائل من الكتاب والسنة، إذا وعاها الرجل، وطبقتها المرأة، كان ذلك سبيلاً للسعادة والمحبة ويصبح البيت جنة كلما أراد الزوج أن يلجه وقف ببابه وقال: «مَا شَآءَ لَكُ لُوَرَّ إِلَّا إِللَّهُ » (الكهف ٣٩٠)، «رُبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَرِهِنَا وَذُرِّرِنَّ لِنَا أَنْ أَعْبُنِ » (الفرقان ٧٤).

الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: فأينما حلت بالمسلم أرجله يجد اللوم

في كل مكان على تقصيرنا في الرد على المشككين في سنة سيد المرسلين بوسائلهم المختلفة

وطرقهم المتنوعة ومآريهم الكثيرة.

ونحن نقول لهم: وهل تناقش البديهيات إلا في زمن الغفلة؟! ولأننا لا نحيد عن طريقة التعليم والتي هي من هدي سيد الرسلين ولا نتبني منهج الردود والمناظرات؛ فكان من شأننا في هذا الشهر الكلام في التدليل على خيرية القرون الأولى المفضلة ودفع ظنون من قال بخلاف ذلك مع كوننا نعتقد أنه من البديهيات لكنه الواقع يضرض نفسه ولاحول ولا قوة الا بالله.

روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبدالله بن مسعود عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلُّمَ قَالَ: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمُ الذينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَجِيءُ مَنْ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ تَسْبِقَ شهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ ). ١٦٢

#### التخريج

هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة جميعا (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة): وأكتفى بتخريج البخاري ومسلم لضيق المقام ولكفايتهما الماسي الماسي

١- البخاري (ط/دار طوق النجاة):

- رواه بلفظه السالف في كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (٦٤٢٩) قال: حَدَّثْنَا عَبْدَانَ عَنْ أبي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْد اللَّه رَضَى اللَّه عنهُ وذكر الحديث. - وَفِي نفس الباب من حديث عمرانَ بْنَ حُصَيْن رَضَي الله عَنْهُمَا رقم (٢٤٢٨ بزيادة).

- ورواه في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم (٢٦٥١) من حديث عمران بن حصين، ورقم (٢٦٥٢) من حديث عبد الله ابن مسعود السالف ذكرهما في الرقاق.

- ورواه في كتاب فضائِل الصحابة، باب فضائل أَصْحَابِ النَّبِيِّ, صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَحَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنْ الْسُلْمِينَ فَهُوَ مَنْ أَصْحَابِهِ، (٣٦٥٠) من حديث عمران بن



حصين، (٣٦٥١) من حديث عبدالله بن مسعود. - ورواه في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال أشهد بالله أو شَهِدْتُ بِالله رقم (٦٦٥٨) من حديث عبدالله بن مسعود.

وفي (باب إِثْم مَنْ لَا يَضِي بِالنَّذْر) من حديث عمران بن حصين رقم (١٦٩٥).

٧- ورواه الإمام مسلم (ترقيم عبدالباقي)
- باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (٢٥٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود، وبرقم (٢٥٣٥) بمعناه عن أبي هريرة بزيادة، وبرقم (٢٥٣٥) عن عمران بن حصين بلفظه الذي نقله عنه البخاري.

ترجمة رجال إسناد الحديث مختصرًا: ١- عَبْدَانُ: هو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ من العاشرة (تقريب التهذيب ٣١٣/١).

١- أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المروزي
 أبو حمزة السكري، ثقة فاضل. (التقريب:
 ١٩٤٥/١).

#### فائدة من سيرة أبى حمزة رحمه الله:

في ترجمته لأبي حمزة يقول الإمام الذهبي في السير (٣٨٦/٧): قال عباس الدوري: كان أبو حمزة من الثقات، وكان إذا مرض عنده من قد رحل إليه (زائرا لطلب العلم أو غيره)، ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية، فيأمر بالقيام به، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه..

وكان إذا مرض الرجل من جيرانه، تصدق بمثل نفقة المريض، لما صرف عنه من العلة.

وعن معاذ بن خالد قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: ما شبعت منذ ثلاثين سنة، إلا أن يكون لي ضيف.

وروى إبراهيم الحربي، عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار، وبألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة، فوجه إليه بأربعة آلاف

فبلغ ذلك أبا حمزة، فوجه إليه بأربعة آلاف (الثمن الذي أراد أن يبيع به)، وقال: لا تبع دارك.

لذلك لما سئل ابن المبارك عن الاتباع فقال: الاتباع ما كان عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة. اهـ. من سير أعلام النبلاء.

فانظر رحمنا الله وإياك لقد كان سلوك هؤلاء الأماجد من سلفنا الصالح ترجمة عملية لم تعلموه من خلق نبوي كريم، فما أحوجنا إلى هذا في هذه الأزمنة المتأخرة والتي نعاني فيها أزمة أخلاقية، ما أحوجنا إلى إبراز سنة نبينا وأخلاقه كواقع عملي تتأصل أول معالمه في توحيد الله عز وجل، ثم تتجلى ثمرة ذلك وآيته في معاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا فتكون دعوتنا كدعوة أسلافنا علما وعملا فهما وتطبيقا، فالطريق معلومة وصلاح هذه الأمة بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا.

٣- الأعُمَشِ: هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، وقد سبق الترجمة له في العدد السابق (جمادى الآخرة) وغيره فلتراجع لأهميتها.

إِبْرَاهِيمَ، هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا. (تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٦٦).

فائدة: ذكر الذهبي في السير (٥٢٦/٤) في ترجمة إبراهيم النخعي قال: قال نعيم بن حماد: حدثنا جرير، عن عاصم، قال: تبعت الشعبي، فمررنا بإبراهيم، فقام له إبراهيم عن مجلسه، فقال له الشعبي: أما إني أفقه منك حيا، وأنت أفقه مني ميتًا، وذاك أن لك أصحابا يلزمونك، فيحيون علمك، فيقول إبراهيم: تكلمت، ولو وجدت بدًا، لم أتكلم، وإن زمانًا أكون فيه فقيهًا لزمان سوء. اه من سير أعلام النبلاء.

(قلت: وهذا هو السلوك العملي في الدعوة ونشر العلم الشرعي بين الناس فطريقة التأليف والكتابة المجردة عن التعليم العملي لا تكفي ولا تعارض بين السعي الداعية أن يكون له تلامذة يعلمهم ويؤدبهم، وبين تواضعه واتهامه لنفسه كما فعل إبراهيم).

٥- عَبِيدَةَ: عبيدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله. (تقريب التهذيب ٤٤٠٤/١).

- عَبْدِ اللّهِ: هو الصحابي الجليل عبدالله بن
 مسعود رضى الله عنه.

#### درجة هذا الحديث

إن حديثا - كما تفضلتم ورأيتم - اتفق عليه الشيخان بل ورواه باقي أصحاب الكتب الستة فضلا عن غيرهم من المحدثين من غير الكتب الستة الكثير كما في (مسند الإمام أحمد)، و(سنن البيهقي الكبري)، (والعجم الأوسط للطبراني)، و(أبو نعيم في المعرفة)، و(ابن أبي عاصم في السنة)، و(شرح معاني الآثار للطحاوي) و(صحيح ابن حيان)، و(مسند أبى يعلى) وغيرهم الكثير، وما أكثرت من ذكر من رواه إلا ليعرف الناس قوة هذا الحديث فيعتقدون أحكامه يقينا لا سيما خيرية أسلافنا رضى الله عنهم، بل وورد ما يفيده المعنى من هذه الخيرية في أحاديث أخرى كما في صحيح مسلم وغيره، ألا يمكن أن يقال فيه ما قاله الألباني رحمه الله في غير موضع من كتبه أنه: (متواتر)، وهل بعد هذه القوة يمكن أن ينكر مثل هذا الحديث إن كان جواب المنصفين بلاءد

ونحن لا نخاطب إلا أهل الإنصاف نسألهم سبؤال آخر إن كان قد ثبت عندكم هذا الحديث فماذا يفيدنا معناه؟ لا شك أنه من أقوى الأدلة على خيرية هذه القرون وأفضليتها كما هو ثابت بنص الحديث، فهل يمكن لنا بعد هذا أن نتنقص من هؤلاء الأكابر؟

إن شكر الناس ومعرفة أقدارهم والوفاء لهم من الإيمان، ونحن ننشد فيكم إيمانكم بالله عز وجل، فهلا تفرغنا لنصرة ديننا ثم الترضي على أسلافنا والدعاء لهم بدلاً من نقدهم للتنقص منهم ظلما كما هو حادث الآن من بعض المغرضين؟ ألا فلينتبه إخواننا الطيبون الذين ينخدعون بدعاوى التطور الزائفة،

أو دعاوى تحكيم العقل الخادعة، أو دعاة البحث عن الحقيقة الكاذبة، ألا فلينتبهوا من الانزلاق في مثل هذه المستنقعات النتنة والتي بدت ريحها منذ أن وجدناهم قد تطاولوا بالسب والتنقص من أسلافنا الكرام، إن طفلاً صغيرًا يبحث عن مصلحته لا يمكن أن ينخدع بمثل دعاوى هؤلاء، فما بالنا ونحن نخاطب قومًا نتوسم فيهم العقل والقلب جميعًا، كيف يتسنى لهم مع رجحان العقل أن ينخدعوا بمثل هذه المهاترات؟

#### فائدة؛ مناسبة الترجمة للباب:

في تعليقه على ترجمة البخاري للحديث أفاد ابن المنير السكندري في كتابه (المتواري على تراجم أبواب البخاري): أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الوقوع في فتنة الدنيا في غير ما حديث، ثم هو قد برّاً هذه القرون في هذا الحديث، فأراد البخاري أن يثبت بهذا التبويب أن هؤلاء السلف بهذه الخيرية التي وصفهم بها النبي قد نجوا من هذه الفتنة التي حذر منها صلى الله عليه وسلم.

فانظروا -رحمنا الله وإياكم- إلى عميق فهم الإمام البخاري رحمه الله، وما فتح الله عليه به، أبعد هذا الفتح والفهم فضلاً عن واسع العلم والسيرة العطرة يتهجم على مثله ويُنكر فضله وصالح جميله علينا؟!

#### فائدة منهجية؛

وفي تعليقه على الحديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله:

وفي ذلك دلالة واضحة على أن المسلمين جميعاً في هذه العصور المتأخرة لا يجوز لهم أن يخالفوا سبيل المؤمنين الأولين؛ لأنهم كانوا على هدى من ربهم فهديهم منهاج يجب على المسلمين في العصر الحاضر أن يلتزموه، وأن لا يكونوا بعيدين عنه، فلا يكفي اليوم أن نقول نحن على الكتاب والسنة ثم نختلف في فهم الكتاب والسنة فالرجوع إلى السلف الصالح في فهمهم هو ضمان وأمان اله بتصرف.

وإن على رأس هؤلاء السلف أهل الثلاثة قرون الأولى فمن هم يا ترى؟

#### عدالة الصحابة وخيرية القرون الأولى؟

إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على الإسلام، وهو ما جزم به البخاري، وهو قول أحمد والجمهور من المحدثين واختاره الحافظ في النخبة، وأفاده في الفتح (٣/٧)، وعلى ما بين أهل السنة في الفتح (٣/٧)، وعلى ما بين أهل السنة في حد الصحبة من اختلاف فإنهم لا يختلفون في اعتقاد عدالتهم جميعًا، كما قرر ذلك أئمتنا ونص عليه في كتاب «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» (٢٠/١) يقول:

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف، أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة رضي الله عنهم، وهي الأصل المستصحب فيهم، وهذه المسألة عظيمة الجدوى، والحاجة إليها ماسة في أصول الدين وأصول الفقه جميعاً.

ولدنك لا تجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذاً لا يعتد بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض.

وعدالة الصحابة تعني استقامتهم على الدين والتزامهم بأوامره وانتهائهم عن نواهيه، وأنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور.

والأدلة على عدالة الصحابة ثابتة من القرآن والسنة النبوية وكلام من يعتد بهم من أئمة الدين والعلم من السلف الصالح ومن جاء بعدهم فضلا عن حديثنا هذا.

أيحسن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخيرية التي شهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشهد لهم القرآن قبل السنة في غير ما موضع، ومن ذلك قوله تعالى: وللفَّقُرَّا اللهُ عَليه وسلم، بل وشهد لهم القرآن قبل وللفَّقَرَا اللهُ عَليه ورضَوْنًا وَيَصُرُونَ الله وَرُسُولُهُ، أَوْلَكُ مُمُ المَّادِونَ مَنْ الله عز وجل قد مُمُ المَّدِيثِ الله عز وجل قد شهد لهم بالصدق، أيسعنا بعد ذلك البحث في أحوالهم؟ لا شك أن مجرد الجواب على مثل هذا قد يسيء إلى المخاطب، وهذا لا أرتضيه لنفسي ولا لغيري، فمن أسن إذن أتي هؤلاء لنفسي ولا لغيري، فمن أسن إذن أتي هؤلاء

المتجرئون على الصحابة بجرأتهم؟ لا شك أن هواننا على أنفسنا وهوان ديننا علينا أهاننا في أعين هؤلاء الضعفاء (1

ويتضح من الحديث كذلك: أن الصحابة أفضل من التابعين، وأن التابعين أفضل من أتباع التابعين، وهكذا على سبيل المجموع، وكانت نظرة التابعين للصحابة تدل على هذا الفهم. قال في فيض القدير (٦٣٨/٣): قال الحسن البصري: التابعي الكبير المُجمَع على جلالته وإمامته: لقد أدركنا أقواماً -أي وهم الصحابة-أهل القرن الأول كنا في جنبهم لصوصاً، وقال: أدركنا الناس وهم ينامون مع نسائهم على وسادة واحدة عشرين سنة يبكون حتى تبتل الوسادة من دموعهم لا يشعر عيالهم بذلك، وقال: ذهبت المعارف وبقيت المناكير ومن بقي اليوم من المسلمين فهو مغموم وكان كثيراً ما دنشد:

#### ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء

وقال الربيع بن خيثم؛ لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب.

قلت: فما بال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعوا عنا في هذه الأيام؟

#### بشرى

إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشرى أزفها إليكم وهي خيرية هذه الأمة جميعًا، أولها وآخرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». (متفق عليه). ولا تعارض بين هذا المعنى وبين حديث الباب، فخيرية الأمة لا تنتهي إلى قيام الساعة، وفضل الله واسع، فعلى المرء العمل، وربنا الكريم يدبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، واجبر اللهم كسرنا وأصلح فساد قلوبنا، وأحسن خاتمتنا واجمعنا بحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا لذة النظر صلى الله وجهك الكريم، والحمد لله رب العائمين.



# Umall Ghat fill raws Evara Followill

الحلقة (٣٣)

علي حشيش

٣١٣- « مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي مَرَضِهِ الَّذي يَمُوتُ فِيهِ لَمْ يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ، وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، وَحَمَلَتْهُ الْلَائكَةُ يَوْمَ الْقيَامَة بِأَكُفُهَا حَتَّى تُجِيزَهُ مِنَ الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةَ ».

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (ح٥٧٨) من حديث عبد الله بن الشخير مرفوعًا، قال الإمام الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الحارث الوراق».

فهذا الحديث غريب مطلق علته أبو الحارث الوراق، قال الذهبي في «الميزان» (٢٠٢٩/٢٥٠/٤): نصر بن حماد الوراق أبو الحارث قال فيه مسلم: ذاهب الحديث، وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه، وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين؛ كذاب اهـ.

٣١٤- أَنْزَلُ اللَّهُ عَلَيَّ أَمَانَيْن لِأُمَّتِي وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكَّتُ فيهِمْ الاسْتغْفَارَ إِلَى يَوْم الْقيّامَة.

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «السنن» (ح٣٠٨٧) من حديث أبي موسى الأشعريمرفوعًا، وقال: «هذا حديث غريب واسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث». اهـ. وشيخه عباد
بن يوسف، قال الحافظ في «التقريب» (٣٩٥/١)؛ كوفي عن أبي بردة بن أبي موسى مجهول.
٣١٥- « كَانَ أُحَبُّ الْفَاكِهَة إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّطَبَ وَالْبِطيخَ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ
الْقَتْاءَ، إِذَا أَزَادَ أَكُلُهُ، إِلا بِالْلُحِ، وَكَانَ يَأْكُلُ الْحُرْبِزَ بِالتَّمْر، وَكَانَ يُعْجِبُهُ مَرْقَ الدُّبَّاءِ».

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٥٥/٤) من حديث عائشة، وفيه عباد بن كثير الثقفي البصري، قال عثمان بن سعيد الدارمي في «سؤالاته ليحيى بن معين» سؤال (٤٩٦): «سألته عن عباد بن كثير؟ قال: ليس بشيء في الحديث»، وقال البخاري في «الضعفاء الصغير» (٢٢٧): «عباد بن كثير الثقفي البصري: سكن مكة: تركوه». وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين»: «متروك الحديث»، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٩٣/١): «متروك، وقال أحمد: روى أحاديث كذب».

٣١٦- « تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا للعلْم السَّكينَة وَالْوَقَارِ، وَتَوَاضَعُوا لَنْ تَعَلَّمُونَ منْهُ».

الحديث لا يصح أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ح٦١٨٠) من حديث عباد بن كثير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا عباد بن كثير ،وهو متروك كما بينا آنفًا، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣٣٦/٤) من هذا الطريق بهذه الجمل الثلاث.

٣١٧- « تَعَلَّمُوا الْعلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لَلعلْم الْوَقَارَ»

الحديث لا يصح: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٤٢/٦) من حديث عمر مرفوعًا وعلته عبد المنعم بن بشير، قال ابن حبان في «المجروحين» (١٥٨/٢): «منكر الحديث جدًّا يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال».

٣١٨- «إِن الْمُؤْمِن همته فِي الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْعِبَادَة، وَالْمُنَافِق همته فِي الطَّعَام وَالشَّرَابَ كالبهيمة ».

الحديث لا أصل له: قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٦٨/٣): «لم أجد له أصلاً».

٣١٩- « من أذل عالمًا بغير حقٌّ، أذله الله يومَ القيامة على رُؤْس الخلائق».

الحديث لا يصح: قال القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ح٣١٧): «هذا الحديث من نسخة سمعان بن مهدي» المكذوبة، قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٣٥٣/٢٣٤/٢): سمعان بن مهدي عن أنس بن مالك لا يكاد يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبح الله من وضعها . اهـ.

قال الحافظ ابن حجرية «اللسان» (١٣٥/٣) (٣٩٦٧/٣٨٤)، وهي من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي، عن سمعان.

٣٢٠- « الخادم في أمان الله عز وجل ما دام الخادم في خدمة المؤمن ».

الحديث لا يصح: عزاه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٣٥/٣) إلى نسخة سمعان بن مهدي. وقال: «وهي أكثر من ثلاثمائة حديث من أقبحها هذا الحديث». اه.

٣٢١- « للخادم شفاعة في مثل ربيعة ومضر».

الحديث لا يصح: عزاه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٣/١٣٥) إلى «نسخة سمعان بن مهدي» وقال: «هذا الحديث من أقبحها». اهـ.

٣٢٢- «خادم السر أفضل من العابد المجتهد»

الحديث لا يصح: عزاه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٣٥/٣) إلى «نسخة سمعان بن مهدي» الكذوبة، وقال أيضًا: «هذا الحديث من أقبحها».

٣٢٣- «أحَدُكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذَى فَلْيُمِطُّهُ عَنْهِ»

الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «السنن» (ح٢٠١٠) من حديث أبي هريرة وعلته يحيى بن عبيد الله ، قال الحافظ في «التقريب» (٣٥٣/٢): يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي المدني متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. وقال الذهبي في «الميزان» (٣٥٨١/٣٩٥/٤)؛ روى عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديث، وقال ابن معين: ليس بشيء».

٣٢٤- « مَنْ أَكُلُ مَعَ مَغْفُورِ لَهُ غَضَرَ لُهُ».

الحديث لا أصل له، أورده القاري في «المصنوع» (ح٣٢٤)، قال العسقلاني: «كذب موضوع لا أصل له». اهـ.



اعداد/

الحلقة الثانية

الحمد لله وكفي، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد،

نواصل بفضل الله تعالى الحديث عن هذا اللقاء الصعب يوم القيامة؛ عندما تقف بين بدى ربك ليسألك عن حقوقه وحقوق خلقه، فماذا أنت قائل لربك؟

#### ١ - السؤال عن العهود:

- هذا الحق بينك وبين الله عز وجل من العهود وبينك وبين الناس من عهود ومواثيق تسأل لاذا لم تف بها؟

قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْتُولًا ﴾ (الاسراء: ٣٤).

- قوله تعالى: « وأوفوا بالعهد ، أي ومما أوصاكم به أن توفوا بعهودكم التي بينكم وبين ريكم وبينكم وبين سائر الناس مؤمنهم وكافرهم فلأ يحل لكم أن لا توفوا بالعهد وأنتم قادرون على الوفاء بحال من الأحوال. وقوله:«إن العهد كان مسئولاً ، تأكيد للنهي عن نكث العهد إذ أخبر

تعالى أن العبد سيسأل عن عهده الذي لم يف به يوم القيامة، ومثل العهد سائر العقود من نكاح وبيع وايجار وما إلى ذلك لقوله تعالى: «با أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» أي العهود. (أيسر التفاسير (١٩٣/٣)).

#### ٢- السؤال عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم:

- من أوائل الخلق الذي يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهل قمت بحقوقه؟
- روى مسلم في صحيحه (١٢١٨) عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبته يوم عرفة مخاطبا لجموع المسلمين: «وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكُ قَدْ بِلُغْتَ وَأَدِّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّائِةِ، يَرْفُعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللَّهُمَّ، اشْهَدْ، اللَّهُمَّ، اشْهَدْ » ثَلَاثَ مَرَّاتَ.
- سيسألك ربك عن نبيك محمد ماذا أجبته؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: (انكم مسئولون

عني، فماذا أنتم قائلون؟) فأنت مسئول بالدرجة الأولى عن نبيك وعمًا جاء به، فهل اتبعت هذا الرسول الكريم؟ هل امتثلت أمره؟ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ » (النساء: ٤٤). (دروس للشيخ مصطفى العدوى (١٤/٢٤)).

#### ٣- السؤال عن حقوق الرعية:

- عَن ابْن عُمَر، عَن النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: «أَلا كُلُكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَتِه، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاع، وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَتِه، وَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاع، وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَتِه، وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْهُمْ، وَالْمَرْةُ رَاع عَلَى اَهُلُ بَيْتِه، وَهُوَ مَسْتُولُ مَسْتُولُ عَنْهُمْ، وَالْعَيْدُ رَاع عَلى مَال سَيْده وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْهُمْ، وَالْعَيْدُ رَاع عَلى مَال سَيْده وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْهُمْ، أَلا فَكُلُكُمْ رَاع، وَكُلُكُمْ مَسْتُولُ عَنْ مَسْتُولُ عَنْ رَاع، وَكُلُكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَاع مَلَى مَسْتُولُ عَنْ رَعِيْ مَسْلِم (١٨٧٩).

- جَاءَ فِي حَدِيثُ أَنْسِ مثل حَدِيثُ بِن عُمَرَ فَزَادَ فِي آخِرِهِ فَاعِدُوا لِلْمُسْأَلَةَ جَوَابُا قَالُوا وَمَا جَوَابُها قَالُ أَعْمَالُ الْبِرَ أَخْرَجِهُ ابِن عَدِي والطَبِرَاني فِي الْمُوسِطِ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرِيْرَةٍ (مَا مِنْ رَاعِ إِلَّا يُسْأَلُ يَوْمُ اللهِ مَنْ رَاعِ إِلَّا يُسْأَلُ يَوْمُ اللهِ مَنْ أَضَاعِهُ)، ولائِنْ عَدِي بِسَنَد صحيح عَنْ أَنْسِ (إِنَّ اللهِ سَائِلُ كُلُ رَاعٍ عَمًا اسْتَرْعَاهُ حَفِظ ذَلِكَ أَوْ ضَيْعَهُ). فتح الباري(١١٢/١٣).

- الرَّاعي هُوَ: الْحَافِظُ الْمُؤْتَمَنُ الْلُتَرْمُ صَلَاحَ مَا اؤْتُمَنُ الْلُتَرْمُ صَلَاحَ مَا اؤْتُمَنَ عَلَى حَفْظِهِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِالْعَدْلِ فِيهِ وَالْقَيَام بِمَصَالَحِه.

- قَالَ الطَّيبِيُّ: فَيْ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الرَّاعِيَ لَيْسَ مَطْلُوبًا لذَاتِهِ وَانَمَا أَقِيمَ لِحِفْظ مَا اسْتَرْعَاهُ الْمَالِكُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إِلَّا بِمَا أَذِنَ الشَّارِعُ فيه.

- قَالَ الْخُطَائِيُّ: اشْتَركُوا أي الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَمَنْ ذَكرَ فِي الْتُسْمِيَةَ أَيْ فِي الْوَضَف بِالرَّاعِي وَمَعَانِيهِمْ مُخْتَلِفَةً فَرِعَايَةً الْإِمَامِ الْأَغْظَمِ -الأمير - حياطة الشريعة بإقامة الْحَدُود وَالْعَدْل فِي الْحُكُم وَرِعَائِهُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ سِيَاسَتُهُ لأَمْرِهِمْ وَابِصَالُهُمْ حُقُوفَهُمْ وَرِعَايَةُ الْنَرْأَةَ تَدْبِيرُ أَمْرِ الْبَيْت وَالْأَوْلَادِ وَالْخَدُمِ وَالنَّصِيحَةَ لِلزُّوْجِ فِي كُلُّ ذَلْكُ ورَعَايِهُ الْخَادِمِ حَفْظُ مَا تَحْتُ يِدُهِ وَالْقَيَامُ بِمَا يُجِبُ عَلَيْهُ مِنْ خدمته. فتح الباري (١١٢/١٣). - قال تعالى: (يَكَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُم وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَيكُةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَبِفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) (التحريم: ٦). - أخبر صلى الله عليه وسلم من حيث العموم بأن كل إنسان لابد أنه راع ولو على نفسه أو أهله، ولو على ولده أو امرأته أو ما أشبه ذلك، وإذا كان كذلك فإن عليه حفظ هذه الرعية ومراقبتها، والاتيان بكل ما فيه مصلحتها، وكذلك -أيضاً-يشعر بأنه مسئول عن هذه الرعية، وهذا السؤال إنما يكون حقاً في الدار الآخرة، فعليه أن يستحضر هذه المسئولية والسؤال إذا كان في الآخرة فإنه يكون من الله تعالى، ولابد أن يكون ذلك السؤال سؤال مناقشة عن هذه الرعية: الذا أهملتها؟ والذا أضعت من اؤتمنت عليه؟ ولماذا لم تنصح لها؟ ولماذا لم تولها حق الحفظ وحق المراقبة؟ فهذه المناقشة لابد أن يعد لها جواباً، فكل سؤال يحتاج إلى جواب، والأسئلة كثيرة، والناقد بصير. (دروس للشيخ ابن جبرين

- عن مُعْقَلَ بْن يَسَارِ الْنَزْنِيَ قَالَ:قَالَ: رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «مَا مَنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهُ اللّهُ رَعِيَّةٌ، يَمُوتُ يَوْمَ بِمُوتُ وَهُو غَاشٌ لرَعَيْتَهُ، إِلّا حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ، صحيح مسلم (١٤٢).

#### ٤-السؤال عن حقوق العباد وأهمها الدماء:

- قال تعالى: (وَمَن يُقْتُلُ مُؤْمِثُ اللّهَ عَلَيْهِ فَجَرَآوُهُ جَهِنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: ٩٣). لم وَلَمَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: ٩٣). لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار. وفوات العفيم، والخذي المهين، وسخط الجبار. وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. (السعدي بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. (السعدي

- عَنْ عَبِد الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبِد الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْنَاسِ يَوْمَ الْقَيَامَة فِي الدُمَاءِ، صحيح البخاري (١٨٦٤) صحيح مسلم (١٦٧٨)

- قَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بِيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيْ الدِّمَاءِ) فيه تغليظ أَمْرِ الدِّمَاءِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فيه بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَهَذَا لِعِظْمِ أَمْرِهَا وَكَثِيرِ خَطَرِهَا. شرح الْقيامَة وَهَذَا لِعِظْمِ أَمْرِهَا وَكَثِيرِ خَطَرِهَا. شرح النَّوي ( ١٩٧/١١).

- عَنْ اَبُنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ، يَحِيءُ المَّقْتُولُ بِأَلْقَاتِلِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ نَاصِيَتُهُ وَرَأْشُهُ بِيَدِهِ وَأُوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، فَاصِيَتُهُ وَرَأْشُهُ بِيَدِهِ وَأُوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبُ، قَتَلْنَيَ هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ يَقُولُ: يَا رَبُ، قَتَلْنَيَ هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ (٣٠٢٩) وصححه المُرْشِ (٣٠٢٩) وصححه الألباني).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، لَوْ أَنْ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ اشْتَرَكُوا عليه وَسَلَّمَ، لَوْ أَنْ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ اشْتَرَكُوا فِي دَمَ مُؤْمِنِ لَأَكْبَهُمُ الله فِي الثَّارِ» (سنن الترمذي (١٣٩٨) وصحيح الحامع (٥٢٤٧).

- لو اشْتَرُكَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (فِي دَم مُوْمن) أَيْ: اراقته وَالْرَادُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقَّ (لَأَكَبَهُمُ اللَّه فِي النَّارِ) أَيْ: صَرَعَهُمْ فِيهَا وَقَلْبَهُمْ. مرقاة المُفاتيح(٢٢٦٨/٦)

- فاحدر من الوقوع في هذه الكبيرة! القتل بأي طريقة أو مشاركة بأي وسيلة من قول ولو بنصف كلمة (أق) أو فعل أو إشارة أو كتابة لأن الدال على الشر كفاعله.

٥- السؤال عن آداب وحقوق تنبغي على المسلم؛

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنْ اللّٰه عَزْ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة : يَا ابْنَ اللّٰه عَزْ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة : يَا ابْنَ اَدَمَ مَرِضَتُ فَلَمْ تَعُدُني ، قَالَ : يَا رَبُ كَيْف أَعُودُك ، وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِين ، قَالَ : أَمَا عَلَمْت أَنْ عَبْدي فَلانًا مَرضَ فَلَمْ تَعُدُه ، أَمَا عَلَمْت أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لُوجَدْتني مَرضَ فَلَمْ تَعُدُه ، أَمَا عَلَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعمني ، قَالَ : مَا عَلْمُت أَنْهُ اسْتَطْعَمْتُك فَلَمْ تُطْعمني ، قَالَ : أَمَا عَلْمُت أَنْهُ اسْتَطْعَمْك عَبْدي فَلانٌ ، فَلَمْ تُطعمني ، قَالَ : أَمَا عَلَمْت أَنْهُ لُوجَدْت ذَلِك عَنْدي ، يَا أَمِن الْمَعَمْت وَلَى الْمُتَلِق الْمُعَمِّت فَلَمْ تَسْقَني ، قَالَ : اسْتَسْقاك عَنْدي ، يَا أَسْ قَيْتُهُ وَأَنْت رَبُ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : اسْتَسْقاك عَنْدي ، فَلاَنْ فَلَمْ تَسْقَيْك ؟ وَأَنْت رَبُ الْعَالَمِين ، قَالَ : اسْتَسْقاك عَبْدي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقيك ؟ وَأَنْت رَبُ الْعَالَمِين ، قَالَ : اسْتَسْقاك عَبْدي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقيك ؟ وَأَنْت رَبُ الْعَالَمِين ، قَالَ : اسْتَسْقاك عَبْدي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقيد فَهُ وَجَدْت ذَلِك عَبْدي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقيد فَهُ وَجَدْت ذَلِك عَبْدي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقيد مَا أَمْ الْتَك لُوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْت ذَلِك عَبْدي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقيد مَا مَا إِنْك لُوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْت ذَلِك عَبْدي عَنْدى . صحيح مسلم (٢٥٦٩ ) .

-النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض، وهي سنة عظيمة متأكدة والله سبحانه يسأل العبد يوم القيامة عن تركه لزيارة المريض، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أن الله سبحانه يقول للعبد يوم القيامة، مرضت فلم تعدني. (شرح رياض الصالحين، حطيبة فلم (٢/٨٤)).

- أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟) فالمقصود أن الإنسان إذا مرض فالله سبحانه عنده، مع أن الله فوق سماواته، بائن من خلقه سبحانه، وهو عند هذا الإنسان بسمعه وبصره وقدرته ورحمته واجابة الدعوة، فإذا ذهبت وجدت رحمة الله سبحانه، ووجدت ملائكة الله سبحانه، ووجدت الأجر العظيم من الله سبحانه، ووجدت الأجر العظيم من الله سبحانه. (شرح رياض الصالحين، حطيبة سبحانه. (شرح رياض الصالحين، حطيبة

- إنَّ الله عَزَّ وَجَلَ يَقُولُ يَوْمَ الْقيامَة؛ يَا ابْنَ آدَمُ مُعَاتَبًا لاَبْنَ آدَمَ فَيَ تَلُكَ الْأَحُوالُ بِمَا قَصَرَ فِي حَقَّ أَوْلَيَائِهِ مَعْ الْفَيَامَة؛ يَا ابْنَ آدَمَ فَرَضْتُ قَلَمَ تَعُدُني ، أَرَادَ الْفَيَائِهِ .. فَلْمَ تَعُدُني ، أَرَادَ بِهِ مَرِضَ عَبْدُهُ، وَإِنَّمَا أَضَافَ إلَى نَفْسه تَشْرِيفًا لَذَلكَ الْعَبْدِ، فِنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ ذَاتِه، وَالْحَاصِلُ أَنْ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لِلهَ فَكَأْنَهُ زَارَ الله «قَالَ: يَا رَبُ، كَيْفَ أَعُودُكُ وَأَنْتُ رَبُّ الْعَالَيٰنِ ، كَيْفَ تَمْرَضُ مَكَانَ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَيٰنِ ، كَيْفَ تَمْرَضُ مَكَانَ كَيْفَ أَعُودُكَ ؟ لَقُلْدَا إلَى مَا عُوتِبَ أَعُودُكَ ؟ لَقُلْدًا عَدُلُ عَنْهُ مُعْتَدْرًا إلَى مَا عُوتِبَ عَلَيْهُ . وَهُو مُسْتَلْزُمُ لِنَفْي الْمَرْضَ . «قَالَ: أَلَى مَا عُوتِبَ عَلَيْهُ . وَهُو مُسْتَلْرُمُ لِنَفْي الْمَرْضَ . «قَالَ: أَمَا عَلَمْتُ

أَنَّ عَبْدي فُلَاثًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتُهُ لُوَجِدْتُني أَيْ: لُوَجَدْتُ رِضَائِي (عَنْدَهُ؟): وَفِيهِ اشَارَةُ الِّي أَنَّ للْعَجْزِ وَالانْكَسَارِ عَنْدُهُ تَعَالَى مقْدَارًا وَاعْتَبَارًا،..(يَا ابْنُ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكُ) أَيْ: طَلَنْتُ مِنْكَ الطُّعَامَ. (فَلَمْ تُطْعِمْنِي؟. قَالَ: يَا رَبُّ، كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَاسَ ؟ ٤) أَيْ: وَالْحَالُ أَنْكَ تَطْعِمُ وَلا تَطْعُمُ، وَأَنْتَ غَنيٌ قُويٌ عَلَى الْإِطْلاقِ، (قَالَ: أَمَا عَلَمْتَ أَنْهُ) أَي: الْشَأْنُ. واسْتَطْعَمَكَ عَبْدي فَلانُ فَلَمْ تَطْعِمْهُ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لُوْ أَطْعَمْتُهُ لُوجَدْتُ ذَلكُ، أَيْ: ثُوابَ اطْعَامه. (عنْدى؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ) أَيْ: طَلَنْتُ مِنْكَ الْمَاءَ. (فَلَمْ تَسْقِني قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفُ أَسْقِيكَ). (وَأَنْتُ رَبُّ الْعَالَينَ ١٤) أَيْ: مُرَيِّيهِمْ غَيْرُ مُحْتَاجِ إِلَى شَيْء مِنَ الْأَشْيَاء فَضَلا عَنِ الطَّعَامِ وَالْمَاءِ. (قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَنْدي فَلَانُ فَلَمْ تَسْقِيهُ، أَمَا إِنْكُ لُو سَقَيْتُهُ وَجَدْتُ ذَلكَ عندي؟)؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينُ. (مرقاة المفاتيح (١١٢٣/٣)).

- السؤال عن تغيير المنكر:
- عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ: إِنَّ اللَّه تَعَالَى لَيَسُأَلُ
العَبْد يَوْمَ الْقَيَامَة حتى يَسْأَلَهُ: مَا مَنْعَكَ إِذَا
رَايْتَ المُنْكَرَ أَنْ تُنْكَرَهُ؟ فَإِذَا لَقَنَ اللَّه الْعَبْد حُجتَهُ
قال: يَا رَبُ رَجَوْتُكَ وَفَرَقْتُ مِنِ الناسِ. (سنن ابن ماجه (١٨١٨)).

- (إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة) عن كل شيء (حتى يسأله ما منعك إذا رأيت المنكر) هو كل شيء (حتى يسأله ما منعك إذا رأيت المنكر) هو كل ما قبحه الشرع (أن تُنكره) فمن رأى إنسانا يفعل معصية أو يوقع بمحرم محذورا ولم يُنكر معذب عليه إن لم يدركه العفو الإلهي (فإذا لقن معذب عليه إن لم يدركه العفو الإلهي (فإذا لقن رجوتك) أن تُسامحني من الرجاء وهو التوقع والأمل (وفرقت) أي خفت (من الناس) أي من أذاهم قال البيهقي هذا فيمن يخاف سطوتهم ولا يستطيع دفعها عن نفسه والا فلا يقبل الله معذرته بذلك. (فنض القدير (٢٦٢/٢)).

- قال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَدِ وَتُؤْمِثُونَ بِٱللَّهِ) (آل عمران: ١١٠).

- عن أبى سَعيد الْخُدْرِيِّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسُتَطِعْ فَبِلسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْأَبِمَانِ». صحيح مسلم (٤٩).

- هذه الآية الكريمة مع الحديث الشريف يتضح أن خيرية وكرامة وسعادة وتقدم الأمة الإسلامية كلها وذلك بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كل بحسب طاقته كما حدد بذلك صلى الله عَليْه وسَلَم.

- (بيده)، والتغيير باليد لمن له سلطة. مثل سلطة الحاكم على المحكومين، وسلطة الوالد على الأولاد ما لم يكبروا، وسلطة كل راع في رعيته؛ (كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته) فالمدير في إدارته، والناظر في مدرسته، والأستاذ في فصله، كل إنسان مسئول عمن استرعاه الله أمره إذا : يغير الإنسان المنكر بيده في حدود سلطته وسلطانه، أما إذا لم يكن في سلطانه فلا يتعطل الأمربل ينتقل؛ (فإن لم يستطع بأن كان خارجاً عن سلطانه، أو لم يخول إليه فبلسانه) شرح الأربعين النووية لعطية سالم (١١/٥٧).

لذا فإن درجات الأمر بالعروف والنهي عن المنكر تتمثل في ثلاثة أقسام: القسم الأول: من عنده العلم والسلطة فهذا يغير المنكر بيده، وذلك مثل ولاة الأمور، ومثل رجال الهيئات والحسبة؛ الذين نصبهم ولى الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة. القسم الثاني: من عنده علم وليس عنده سلطة؛ فهذا يغير بلسانه، بأن يبين للناس حكم الحلال والحرام والمعروف والمنكر، ويأمر وينهى ويرشد ويعظ وينصح، هذا من الإنكار باللسان القسم الثالث: من ليس عنده علم وليس عنده سلطة، ولكنه مسلم، فهذا عليه أن يُنكر المنكر بقليه، بأن يكره المنكر ويُبعد نفسه عن الاجتماع بأهل المنكر؛ لئلا يؤثروا عليه. فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة (١٢٢/١).

والحمد لله رب العالمين.



# الاستنساخ البشري . . وصناعة الأطفال

الحلقة الأولى

رؤية فقهية تربوية معاصرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد:

فقد أصبح الاستنساخ في العصر الحالي من القضايا المطروحة ذات الأهمية لما يعترضه من استفسارات وإشكاليات تحتاج إلى بيان وتوضيح بما يتناسب وروح العصر، لذلك لم تحظ قضية علمية خلال الأعوام الأخيرة باهتمام بالغ من قبل المؤسسات العلمية والطبية والدينية والقانونية والاجتماعية، مثل ما حظيت به قضية الاستنساخ وما أثارته من ضجة ما زال صداها مدويًا في مختلف المحافل.

ونظرًا لما لهذه القضية من آثار كبيرة وسلبيات خطيرة،إذ إنه قد يرى البعض ذلك لا يخرج عن كونه عبثًا بالنفس البشرية التي حفظها الله عن العبث، وخلقها في أحسن صورة لها، فقال تعالى: «يَّأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكُ رَبِّكُ ٱلْكَرِيرِ (أَ) ٱلّذِي خَلَقَكُ فَسَوَّنَكُ فَعَدَلكَ مَا غَرَّكُ فَعَدَلكَ فَعَدَلكَ

#### 🗠 إعداد/ د. محمد محمود العطار

وَلَقَد قَضَت فَطَرة اللّه فِي خَلَقه أَن يَتِم وَلَقد قضت فطرة اللّه فِي خلقه أَن يتم المحافظة على بقاء النوع عن طريق التزاوج، قال الله تعالى: « وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم قَال الله تعالى: « وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم وَنَ أَنفُسِكُم أَن اللّه تعالى: « وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم وَرَزَقَكُم مِن الطّيبَنَّ أَنْوَبِحِكُم بِنِين وَحَفَدَةً مُم يَكُفُرُونَ » (المنحل: ٧٧)، كما أن الله سبحانه وتعالى كرم بني البشر واستخلفهم في عمارة والأرض، قال الله تعالى: «هُو أَنشا كُم مِن الأرض وأستغمركُم فِي السّنة فِرُوهُ ثُم تُوبُوا إِلَيْهِ » (هود: ١٦). وباستقراء أحكام الشريعة الاسلامية وباستقراء أحكام الشريعة الاسلامية

وباستقراء أحكام الشريعة الإسلامية نجد أنها لا تقف ضد أي تطور علمي بل تسانده وتدعمه.

والأطفال هبة عظيمة من الله للإنسان، فهم زينة الحياة الدنيا، قال الله تعالى: «أَلْمَالُ وَأَلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا "» (الكهف:٤٦)، والاعتراف بالأطفال كهية من الله يعنى قبولهم كما هم، وليسوا خاضعين لطلباتنا أو نتاجًا لإرادتنا أو أداة لتحقيق طموحاتنا.

وفي نهاية العقد الأخير من القرن العشرين يطلع علينا عالم استكلندي اسمه «روث كاميل» ليعلن للعالم كله أن العلماء قد أصبحوا يطرقون بشدة أبواب استنساخ إنسان بدون نطفة أو علقة، وبدون اتصال جنسى بين رجل وامرأة، مجرد خلية من أي ذكر كان أو أنثى لتحل محل الحيوان المنوى للرجل، وتخرج لنا بعد عملية معقدة إنسانًا نسخة بالكربون من الذي أخذت منه الخلية سواء أكان رجلاً أم امرأة، والذي صنع كل هذه الزوبعة المروعة خروج النعجة «دوللي»، إلى الحياة من خلية نعجة اسكتلندية، مجرد خلية من نعجة من ضرعها زرعوها بعد سلسلة من العمليات المعقدة للغاية في رحم نعجة فنلندية.. لتخرج إلى الحياة نعجة أطلقوا عليها اسم « دوللي » صورة طبق الأصل من النعجة الاسكتلندية مانحة الخلية!

وقال العلماء: إنه ما دامت «دوللي» قد خرجت للوجود بدون اتصال بين ذكر وأنثى فإنه يمكن تطبيق ذلك علميًا على الإنسان

والاستنساخ الحيوي ما هو إلا عمليات نقل وتصنيع وإيلاج أطقم جينية داخل الجهاز الوراثي للكائن الحي، ومن ثم فهي عمليات تغيير في عناصر هذا الجهاز، وهذا لا شيء فيه، ولكن الأمر لا يعني خلقًا لأن التغيير يتم في موجود، وهو الجهاز الوراثي، ولكن الخلق إيجاد عدم، كما أن الخلق مادة تمثل النسيج الحيوي لهذا المخلوق وروح تهبه الحياة، فلو استطاع الإنسان جدلا أن يقوم بصناعة هذه الأنسجة والكتل الخلوية من خلال استنساخ أطقمها الوراثية، أفيستطيع أن يستنسخ الروح سر الحياة؟

وهذا هو التحدي الذي ورد في القرآن الكريم عن قضية الخلق: « وَمَنْ الْوَلْكَ عَن ٱلرُّوجَّ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْسِ رَقِى وَمَاۤ أَوْتِيتُد مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا

قلبلا» (الاسراء:٨٥).

فالقرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا ينبئنا بأنه سيأتي من يقول بأنه في استطاعته أن يخلق، ولهذا كان رد القرآن قبل أن يأتوا أنهم لن يخلقوا ذبابًا إن زعموا قدرتهم على ذلك؛ أما ما يجد من تقنيات عديدة فلا شيء فيها ما دامت تتسم بخدمة الإنسان وعدم ضرره، أما إذا تحقق فيها ضرر للإنسان فهي حرام.

#### المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة:

تعريف الاستنساخ:

نسخ الشيء- نسخًا: أزال. ويقال: نسخ الله الآية: أزال حكمها. وفي القرآن الكريم: «مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مثلها » (البقرة:١٠٦).

ويقال: نسخ الحاكم القانون: أبطله. والكتاب: نظله في.. كتبه حرفا بحرف.

ومنه في القرآن الكريم: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » (الجاثية:٢٩)، تأمر بنسخ ما كنتم تعملون.

والاستنساخ عند علماء الطب: هو إحداث الانقسام للبيضة باستخدام خلايا جسدية بعد معالجتها وإحداث دمج كهربائي بين النواة والخلية الجسدية والبييضة المنزرعة فينتج من ذلك جنين مطابق تمامًا للأصل، فإن كانت الخلية من أنثى كان الجنين أنثى بِل تَأْخُذُ مِثْلُ الأصل فِي الشكل والهيئة لا تختلف عنها في شيء.

فالاستنساخ إذن هو: توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بيضة منزوعة النواة، وإما بتشطير بيضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء.

#### الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات العلمية، التي اهتمت بقضية الاستنساخ، وذلك بوصفها قضية الساعة ومنها:

١- دراسة بعنوان: «الاستنساخ البشري

في الشريعة والقانون».

تشير هذه الدراسة إلى أن الاستنساخ التكاثري بكل أنواعه حرام شرعًا، كما يتضمن اعتداء على الحقوق اللازمة لشخصية الإنسان؛ لما يحمله من ضرر فادح على الحق في الحياة السليمة والسوية، وعلى التمايز القائم بين أفراد البشر من خلال الحق في الصورة وقسمات الجسم؛ ولأنه يؤدي إلى الحط من الكرامة الإنسانية، إضافة إلى أنه يؤدي إلى اعتداء واضح على قدرة الخالق في صنع خلقه.

فالسيطرة على طبيعة المولود من طريق الاستنساخ عن طريق البيضة، والخلية والحامل، بعد تدخلاً خطيرًا في إدارة الخالق من جهة، وقد يؤدي إلى إفساد الإنسانية ودمارها من جهة أخرى؛ لأن العلم لا يتوقف عند حد، وكما نستطيع التحكم بصنع إنسان ذكى وجيد نستطيع أن نفعل العكس، وية هذا شر مستطير وهو من علامات القيامة.

ومن نتائج الدراسة:

إصدار تشريع ينص على حظر التكاثر البشري بالاستنساخ في جميع أنواعه وصوره وأشكاله، وبأية طريقة كانت؛ لأن الطريق الطبيعي للتكاثر هو مؤسسة الزواج.

إجازة التلقيح الصناعي خارج رحم المرأة بعد ثبوت إخفاق كل وسائل العلاج بتقارير طبية مؤيدة بتحاليل وصور مخبرية، وأن لا يكون إلا بين امرأة وزوجها، ومن خلال المنى والسيضة، وليس عن طريق الخلية والسيضة.

إن كل اتفاق يكون محله إنجاب أطفال أو استنساخهم عن غير طريق مؤسسة الزواج، ومن غير نطفة الزواج أو بييضة المرأة وفي غير رحم الأم صاحبة السيضة، باطل قانونًا وحرام شرعًا.

حظر حفظ البييضة الملقحة عن طريق التجميد، أو بأية وسيلة من أجل استعمالها لاحقًا في عمليات الإنجاب، ومنع استخدام

الأجنة بالبحث العلمي من أجل الاستكشاف أو التدخل في الأوصاف الموروثة سواء قبل الحمل أو بعده.

٢-دراسة بعنوان: «الاعتبارات الأخلاقية وراء الاستنساخ البشري».

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حقيقة الوضع الأخلاق للكائنات المكونة للاستنساخ، حيث إنه لو زُرع كائن مستنسخ في رحم ما (كما في النعجمة دوللي)، فمن المكن أن يواصل تناميه الكامل حتى تتم الولادة وبسبب هذا الإمكان، فإن البعض يرى أن الكائن الذي ينتج من تجارب الاستنساخ البشري العلاج مساو لأي جنين بشري عادى، ويستحق الدرجة نفسها من الاحترام والحماية.

كما تناولت الدراسة أهم القضايا الأخلاقية المتعلقة بالشخص الذي سيتم استنساخ خلاياه، وحاولت الدراسة الإجابة عن العديد من الأسئلة منها هل من الصواب السعى إلى الحصول على بييض بشري بغرض البحث العلمي؟ هل سيسير الاستنساخ العلاجي إلى الاستنساخ التوالدي، ويؤدي إلى ولادة طفل مستنسخ؟ ومن أهم نتائج الدراسة،

أن الكائن المستنسخ لم يأت نتيجة إخصاب بيضة بنطفة، إنه نمط جديد من كينونة بيولوجية لم يسبق مطلقًا أن شوهدت في الطبيعة.

الاستنساخ موضوع جدلي يعرض جميع الشاركين في الأبحاث لخاطر.

إن خطر الاستنساخ العلاجي لن يجعل الاستنساخ التوالدي أقل احتمالا.

٣- دراسة بعنوان: «الاستنساخ»:

تناولت هذه الدراسة قضية الاستنساخ من خلال عدة محاور، حيث تناولت في المبحث الأول حقيقة الاستنساخ من خلال توضيح مفهوم الاستنساخ في اللغة والأصطلاح، وأقسامه، حيث ينقسم الاستنساخ إلى قسمين: القسم الأول: هو الاستنساخ الحيواني والنباتي، والثاني هو الاستنساخ البشري، وهو ثلاثة أنواع، الاستنساخ الجنيني والاستنساخ العضوي والاستنساخ الخلوي.

وتناولت في المبحث الثاني كيف تمت عملية الاستنساخ، والمبحث الثالث تناولت الحكم الشرعي في الاستنساخ.

ومن أهم نتائج الدراسة:

أن الشرع إذا أخبر عن طريق معهود للتكاثر لا يعني تحريم غيره، فطفل الأنبوب جائز عند الجمهور رغم مجيئه بطريقة غير معهودة بل بتلقيح صناعي، وليس هناك ثمة دليل يمنع إنجاب الولد بخلية جسدية إذا تعطلت الخلية المنوية.

أن التحريم للاستنساخ ليس في ذاته بل لغيره، وذلك لما تجره من المفاسد الكثيرة للقاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، أما المصالح الفردية التي يمكن أن يستفاد منها فلا تعارض المصلحة العامة للبشر؛ لكونها هي المقدمة عند التعارض للقاعدة الفقهية «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضررالعام».

أن بعض الدول كبريطانيا سمحت بإجراء هذه التجارب رسميًا وإذا نجح الأطباء في تحقيق ذلك، فإنه يجب إعادة النظر في حكم بعض الحالات الفردية، كأخذ خلية جسدية من زوج عقيم لا يمكن الإنجاب إلا عن طريق الاستنساخ، وتوضع في رحم زوجته في أثناء قيام الزوجية.

١- دراسة بعنوان: «الاستنساخ البشري
 دراسة طبية فقهية قانونية»:

تضمنت هذه الدراسة ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول منها الحقيقة العلمية الاستنساخ، من حيث تاريخه وأنواعه وتقنياته وأهم صوره في الجسم البشري، والفصل الثاني تناول الحكم الشرعي للاستنساخ البشري، والفصل الثالث تناول أهم المواقف القانونية لقضية الاستنساخ البشري.

#### التعليق على الدراسات السابقة:

يتبين لنا من خلال العرض السابق للدراسات السابقة، أن قضية الاستنساخ أصبحت من القضايا المهمة في مجال البحوث العلمية والدينية والقانونية والتربوية، وقد تناولت الدراسات السابقة الجانب الأخلاقي لقضية الاستنساخ، ومعرفة الجانب القانوني في هذه القضية مع توضيح رأي الدين والشرع تجاه قضية الاستنساخ.

وهناك من يؤيد الاستنساخ في الإطار الشرعي الصحيح، وهناك من يعارض الاستنساخ جملة وتفصيلاً.

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اهتمامها بدراسة الاستنساخ البشري من الرؤية الدينية، ولكنها تختلف عنها في أن الدراسة الحالية تعرض الاستنساخ البشري من وجهة النظر الفقهية والتربوية في آن واحد.

وستفيد الدراسات الحالية من الدراسات السابقة من الإطار النظري، ومن النتائج والتوصيات.

المبحث الثاني: الاستنساخ والأطفال مراحل خلق الإنسان

قال الله تعالى: « أَرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمَا فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمَا فَكَ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَنشُأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخُلِقِينَ » (المؤمنون،١٤).

خلق الله آدم أبا البشر- عليه السلام- من خلاصة أخذت من الطين، ثم نفخ سبحانه فيه من روحه، فجعله إنسانًا، ومنحه الله فيه من روحه، فجعله إنسانًا، ومنحه الله الخصائص التي امتاز بها عن الكائنات الأخرى، ثم خلق الله عز وجل ذرية آدم من ماء يخرج من صلب الرجل، ثم يستقر لله الماء الدافق دمًا جامدًا (العلقة)، ثم جعل ذلك الدم الجامد كقطعة لحم غير واضحة المعالم، ثم صير قطعة اللحم عظامًا صلبة لتكون عمودًا للبدن، ثم كسا تلك العظام باللحم، وبعد هذه الأطوار.. نفخ فيه الروح،

فصار خلقًا آخر في أحسن صورة، فتعالى الله في قدرته وحكمته أحسن الصانعين صنعًا.

والإنسان ككل شيء في هذا الكون يوجد من ذكر وأنثى، فإذا اجتمع الذكر والأنثى جاء الولد، هذا هو قانون الأسباب، ولكن مشيئة الله تعالى تقضى في بعض الأحيان أن يلتقى الذكر والأنثى ولا يأتي الولد؛ مصداقا لقوله تعالى: « يَلُّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَهَ تَ وَٱلْأَرْضِ ۗ يُغَلِّقُ مَا يَشَاكُمُ يَهَبُ لِمِن يَشَالُهُ إِنْكُنَّا وَيَهَبُ لِمَن يَشَالُهُ ٱلذُّكُورِ ٣ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكُرَانًا وَإِنْكًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاتُهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ » (الشورى:٥٠).

ولقد امتدت قدرة الله في خلق الإنسان ليشمل كل أوجه الخلق، فالأصل في الإيجاد من ذكر وأنثى، ولكن الله سيحانه وتعالى بطلاقة قدرته خلق إنسانًا بدون ذكر أو أنثى وهو سيدنا آدم عليه السلام، وخلق من ذكر بدون أنثى وهي حواء، وخلق إنسانًا بدون ذكر وهو عيسى عليه السلام، وهذه كلها حدثت مرة واحدة إثباتًا لطلاقة القدرة-وهي لا تتكرر، لأنها فقط تلفتنا إلى طلاقة قدرة الله- سبحانه وتعالى- وأنه ليس على قدرته قيود ولا حدود.

#### الاستنساخ وصناعة الأطفال:

أصيب العالم بصدمة استنساخية عندما أعلن عن مولد إيف «حواء» لتكون أول طفلة مستنسخة في التاريخ الإنساني، ومازالت توابع هذه الصدمة الاستنساخية تتوالى؛ لأن هذا معناه ظهور أجيال من البشر المستنسخين، وهو افتراض واقعي علينا أن نكون على بينة من أمره، ولا سيما أن أبوينا آدم وسيدنا عيسى- عليهما السلام- ولوا بلا أبوين، فآدم ولد مخلوقا وعيسى ولد من طريق الحمل العذري وإيض ولدت عن طريق الاستنساخ لتعد جنينًا صناعيًّا لا يخضع لألية الحمل البشري كما هو متبع؛ لأنها تعد صناعة نووية.

وكانت العالمة الفرنسية «بريجيت بواسالييه ، رئيس موسسة كلونيد التجارية المهتمة بالاستنساخ البشري- منذ عام

١٩٧٧م- أعلنت في مؤتمر صحفي في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم ٢٠٠٢/١٢/٢٥م، أنها نجحت في استنساخ الطفلة حواء، وكانت الطفلة ولدت بصورة جيدة جدًا من خلال عملية قيصرية، وتزن حوالي ٣,١ كيلو جرام، وهي من أم تبلغ من العمر ٣١ عامًا حملت طفلتها، وأن والديها أمريكيان، ولم تقدم أي دليل يثبت نجاحها في عملية الاستنساخ التي تعد سابقة علمية.

وسوف يكون من السهل في ظل التكنولوجيا الحيوية المتقدمة أن تحصل المعامل البيولوجية على أعداد لا حصر لها من الأجنة البشرية الطازجة الجمدة والمعدة للبيع، ونظرًا لأن المعمل يعرف صاحب الخلية التي حولها إلى جنين مستنسخ أو يعرف صاحبتها فهو يعرف شكل الطفل الذي سيولد من هذا الجنين، فسيصبح من الملكن عمل كالتولوجات بها المواصفات، وكل شيء حسب الطلب، وبتقدم العرفة بخصائص الجينات، نجد أنه قد يتردد الآباء والأمهات إلى المعامل لتعديل الأجنة بحيث يأتى الأطفال الذكور والإناث حسب المواصفات، إن أطفال الغد سيكونون تحت الطلب في أي وقت ومكان.

#### الاستنساخ . . وأطفال الأنابيب:

إن الحصول على طفل يبدأ بلقاء جنسي بين الأبوين، تكون نتيجة أحيانًا لقاء آخر بين خلية ذكرية (حيوان منوي)، وخلية أنثوية (بييضة)، يلتحمان معًا، ثم تبدأ الخليتان المندمجتان في الانقسام والتضاعف، وتقيمان جنينًا دقيقًا ينمو داخل رحم الأم إلى أن يكتمل ويولد طفلاً يخرج إلى الحياة كغيره ممن سبقوه إلى الدنيا، وهذا هو الإخصاب الطبيعي المعروف.

ولقد ابتكر الإنسان طريقة الإخصاب الصناعي للتغلب على إصابة أحد الزوجين بالعقم أو ضعف يمنع إتمام الحمل.

وللحديث بقية إن شاء الله.

#### منبر الحرمين







### عالاج القلق والهموم

الحمدُ لله، الحمدُ لله تعالى في عظمته وملكُوته وكبريائه، وتقدّس في مجده وعزّته وعليّائه، حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه، أفاض علينا من كرمه وجُودِه ونعمائه، أحمدُه - سبحانه - وأشكرُه وأسألُه المزيدُ من فضله وآلائه. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةُ أرجُو بها الفوزَيوم لقائه،

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةُ أرجُو بها الضوزَ يوم لقَائِه، وأشهدُ أن سيدنا ونبيننا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أفضلُ رُسُله وخاتمُ أنبيائِه، صلّى الله وسلّم وبارَك عليه، وعلى آله وأصحابِه وأوليائِه، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسان، وسلّم تسليما كثيرًا مُباركا مزيدًا إلى يوم جزائه.. أما بعد:

فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله - رحمكم الله ، اتَّقُوه؛ فتقواهُ خيرُ واق، وفيها التنافُسُ والسَّباق، واعلموا أن لكل أجل كتابًا، ولكل غائب إيابًا، ولكل عمل جزاء وثوابًا وأنتم إلى ربَّكم صائرُون، وعلى طريق من سبقكم سائرُون، وعلى طيق من سبقكم سائرُون، وعلى عليه خافية سيقكم سائرُون، وعلى من لا تخفى عليه خافية سوف تُعرضُون، (اَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِتَابُهُمْ رَهُمْ فِي عَفْلَةٍ سوف تُعرضُون، (اَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِتَابُهُمْ رَهُمْ فِي عَفْلَةٍ

#### مُعْرِضُونَ ) (الأنبياء: ١). أيها المسلمون:

#### عباد الله؛

لقد اعتني القرآنُ الكريمُ بهذه النفسِ الإنسانية غاية العناية؛ لأن الإنسان هو محلُ التكليف، وهو المقصودُ بالهدايةِ والتوجيهِ والإصلاح.

ومن شَرحَ الله صدرَه للإسلام، وعمَرَ قلبَه بالإيمان اطمأنت نفسُه، وهدّأت سريرتُه، وتنزّلت عليه السّكينة، وامتلاً بالرّضا قلبُه، (مُوالَّدِي أَنزَلَ

#### الشيخ صالح بن حميد

#### إمام المسجد الحرام بمكة الكرمة

ٱلسَّكِينَةَ فِي فُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِينَنَا مَمَّ إِينَهِمَ ) (الفتح: ٤)، (يَّعِ هُدَاَى فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُفُونَ ) (البقرة: ٣٨). وفي الحديث: «الإيمانُ قيد الفَتْكُ، لا يفتكُ المُؤْمِنِ» (رواه أبو داود). والفَتْكُ: هو البَطشُ.

الله أكبر.. عباد الله (كم من مُسلم تكالبَت عليه الهُموم، فتوضًا وتطهّر، ثم قصد إلى زاوية من بيته، أو مشى إلى مسجده فتلا من كتاب الله ما تيسر له، أو صلًى ما كُتب له فانزاحَت هُمومُه، وقامَ كانَما نشطَ من عقالَ ؟ (

وكم من مُسلم اضطجَعَ على جنبه الأيمن في منامه، وقرأ بعض آيات أو تلا بعض أوراد. فنامَ قريرَ العين محفوظًا بحفظ الله؟ 1

وكم من مُسلم أصابَه قَلَقٌ أو وحشةٌ فاستأنَسَ بآيات من كتابٍ رَبُّه، فوجدَه نعمَ الأنيس وخيرَ الجليس؟١

وكم من مُسلم نالَه فقرٌ أو مسَّه جوعٌ، فوجدَ فِي كتاب الله شبَعه وَغناه؟!

وَكم من عني كاد أن يُطغيه عناه، فانقذَه مولاه بايات من كتابه، فانكشف له السُتار، وتذكّر النُعَم، وابتغَى ما عند الله 19

الصالحون الطينبُون المُحسنون، المَسَاوُون للمساجد هم المُطمئنُون بذكر الله، وهم الأقوى والأقدرُ على مصائب الحياة وتقلُباتها، لا تُعكرُ







التقلُّمات طُمأنينَتُهم، ولا تستثير المنغصات سكينتهم.

معاشر المسلمين: هذا هو حال أهل الإيمان والصلاح، بينما يتعذب ملايين البشر اليوم يلهَثون وراءً المسكنات والمنومات، والعيادات والمستشفيات، ويبحثون في الكتب

والمُولِّفات والمقالات. أقلقهم القلق، وفقدت نفوسهم الأمن، قلقون من

الموت، يخافون من الفشل، حزعُون من الفقر، وجلون من المرض، إلى غير ذلك مما تجري به المقادير على جميع الخلائق.

القلقُ - حفظكم الله وسلمكم - انفعالٌ واضطرابٌ داخلَ النفس يُعانى منه الإنسانُ حين يشعر بالخوف أو الخطر من حاضر أو مستقيل.

والإنسانُ القلقُ يعيشُ حياةً مُظلمة، مع سُوء الظنُّ بمن حولُه ويما حولُه. تغلُّ عليه مشاعر الضيق والتشاؤم والتوتر والاضطراب وعدم الثَّقة؛ بل يرى الناسَ عُدوانيين حاقدين حاسدين، حتى قالوا: «إن وراءَ مُرتكب الجريمة قَلْقًا دفعَه إلى اقترافها»، إما خوف من موت، أو خوفٌ من جُوع، أو خوفٌ من فقر، أو خوفٌ من مرض، أو فشل، أو غير ذلك من الدوافع والهواجس التي تمتليُّ بها هذه الحياة.

هذا القلقُ المُضطربُ عَلَيْت عليه الدنيا، فكانت أكبر همُّه فزاد قلقُه، وطالُ أرقه، ومن كانت الدنيا همُّه جعلَ اللَّه فقرَه بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له».

ثم تذكّر - حفظكم الله ورحمُكم - هذا الدعاء: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همَّنا». أين الراحة إذا كانت الدنيا هي مُنتهي الأمل؟! وأين الطمأنينة إذا كانت الدنيا هي غاية السعي؟!

هدوءُ النفس وراحة البال - عباد الله - نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ومن

أصابه الأرق أو دبُّ إليه القلِّق عرف معنى هذه الشعمة، ( وَمِنْ ءَايَنِيْهِ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْغِغَا وَكُمْ مِن فضله !) (الروم: ٢٣).

من فقد راحة البال تدلهم أمامَه الخُطُوب، وتجثُّمُ على صدره الهُموم، فيتجافى عنه النوم، ويفقدُ الراحة، وتظلمُ الدنيا في عينيه.

#### معاشر السلمان:

مساكينُ أهل هذا العصر حين يدرُسُون النفسَ الإنسانيَّة مقطوعة الصُّلة بالله خالقها ومُديِّرها، ومُقدِّر أحوالها وشُؤونها، يتكلُّمون عن أثر البيئة. وعن أثر الأسرة، وعن أثر الاقتصاد، ولا يتكلمون عن الهُدى والضلال، والكفر والايمان، والطاعة

فانقلبت عندهم المعايير، واضطربت لديهم المقاييس، وذهبت الفضائل، وضاعت القيم، وانحلت الأخلاق، فلم تفد حلولهم، ولن تُجدى اختياراتهم ولا مختيراتهم، من ضلالهم وانحرافاتهم؛ أن عَدُوا ضبطُ الشهوات كبتًا، والإحساس بالذنب تعقيدًا؛ بل المرأةُ عندهم إذا لم تتَّخذ صديقًا يُعاشرُها بالحرام فهي مريضةٌ شاذة، ونعوذ بالله من انتكاس الفطر.

وفي كلمة مُنصفة: فقد انتقد عُقلاؤهم هذا الانحراف المهلك في مبادئ هذه الحضارة وفكرها ونظرتها ثلانسان ونفس الانسان؛ فقال قائل منهم: «إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصل، فإذا خضعنا لله تحققت آمالُنا وأمنيًاتُنا، وحققنا أمننا وطمأنينتنا».

وقال آخر: «إن أعظم علاج للقلق هو الإيمان». ويقولون: «الإيمانُ والاستُقامةُ كفيلان بانعاد الطّلق والتوتّر، والشفاء بإذن الله من الأمراض النفسية».

ويقولون: «الصلاة أقربُ طريق لبث الطُّمأنينة في النفوس، وبثُ الهُدوء في الأعصاب، نعم، عياد الله:

لاحصانة للنفس ولاحفظ للمجتمع أعظم وأنجعُ وأسرعُ من الإيمان بالله والشير على هُدي اللَّه؛ الإيمانُ ينشرُ الأمان، ويبعثُ الأمل، والأمل يبعثُ السُّكينة، والسُّكينة تُورث السعادة. فلا سعادة بلا سكينة، ولا سكينة بلا إيمان، فالايمان

هو الغذاءُ، وهو الدواء، وهو الضياء.

صاحبُ الإيمان راسخُ العقيدة، حسنُ العبادة، جميلُ التوكُل، كثيرُ التبتُّل، عظيمُ الخُضوع، طويلُ الخُشوع، مُديمُ الذّكر، عميقُ الفكر، مُلازمُ للعمل الصالح، واسعُ الصدر، عظيمُ الأمل، كثيرُ التفاوُّلُ لا يتحسرُ على ماضيه باكيًا، ولا يعيش حاضِرَه ساخِطًا، ولا ينتظِرُ مُستقِبَلَه خائِفًا قلِقًا.

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «لا تُفسد فرحَك بالقلق، ولا عقلك بالتشاؤم، إنك لو تأمَّلتَ حالَك لوجدتُ أن الله قد أعطاك أشياء دونَ أن تطلُبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجةً رغِبتَها إلا ولك في المنع خيرٌ تجهلُه».

معاشر الأحبَّة:

المُؤمنُ مُؤمنٌ بأقدار الله ومقاديره، فما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لم يكن، (مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي الله كان، وما لم يشأ لم يكن، (مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي الفَصِكُمُ إِلَّا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَّ إِلَّا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَّ إِلَّا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَّ إِلَا فِي كِتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَّ وَلَا مَنْ وَلِك عَلَى اللهِ مِيبُر أَن المَحديد، عَمَا مَا تَعَالُ فَحُورٍ) وَالمُحديد، ٢٢، ٢٣).

والله هو الرزَّاق، ورزَقُ الله لا يجُرُه حرصُ حريص، ولا ترُدُه كراهية كاره، والمُسلمُ يَجمعُ بين التوكُّل والأخذ بالأسباب، (وَفِي التَّهَا وِزُوْلُا وَمَا فَعُدُونَ أَنَّ فَوَرَبُ السَّمَا وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَعَقُ مَثَلٌ مَّا أَنَّكُمْ نَظُورَ ) (الذاريات: ٢٢، ٣٣)، «هَاتَّقُوا الله وأجملُوا فِي الطلب؛ فإن نفسًا لن تموتَ حتى تستوفِي رزقها وأجلها»؛ (رواه ابن ماجه).

المُوْمنُ يعيشُ وذكرُ الله شعارُه، والتوكُّلُ على الله دثارُه، وما تلذَّذَ المُتلذُدُون بمثلِ ذكر الله. وعجَبًا لمن ابتُليَ بالغمُ كيف ينسَى: (لَّآ إِلَهُ إِلَّآ أَنْكَ بَنْ الطَّنِياءِ؛ وَلَّ اللهُ اللهُ عَنْ سُبْحَنَكَ إِلَى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ) (الأنبياء؛ (٧٧).

رُوي عن جعفر الصادق - رضي الله عنه ورحمه -: «عجبتُ لن اغتم ولم يفزع إلى قوله ورحمه -: «عجبتُ لن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى: (لا إلله إلا أنت سُبُحَانك إني كُنتُ من الظَّالِينَ) دعوة ذي النُون - عليه السلام -فإني سمعتُ الله يُعقبُها بقوله: ( فَاسَتَجَبَا لَهُ وَعَيْنَهُ مِنَ ٱلْفَرِينِينَ) (الأنبياء: ٨٨). وعجبتُ لن أصابه الحزن ولم يفزع إلى قوله وعجبتُ لن أصابه الحزن ولم يفزع إلى قوله تعالى: (حَسَيًا اللهُ وَيْمَ ٱلوَكِيلُ) (آل عمرانً: تعالى: (حَسَيًا اللهُ وَيْمَ ٱلوَكِيلُ) (آل عمرانً:

١٧٣)، فإني سمعتُ الله يقول: (قَانَقَلَوُا بِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْمَسُهُمُ سُوّهٌ) (آل عمران: ١٧٤).

وعجبتُ لن أحاطَت به المكاثد ولم يفزع إلى قوله تعالى: (وَأُفْوَضُ آمْرِوتَ إِلَى اللّهِ المكاثد (غافر: \$3)، فإني سمعتُ الله يُعقبُها بقوله: ( فَوَقَنهُ الله يُعقبُها بقوله: ( فَوَقنهُ اللّهُ اللّهِ مُرْقِدُهُ اللّهُ اللّهِ مُرْقَدُهُ اللّهُ اللّهِ مُرْقَدُهُ اللّهُ مُرْقَدُهُ اللّهُ مُرْقَدُهُ اللّهُ مُرَوَدُهُ اللّهُ مُرْقَدُهُ اللّهُ مُرَوَدُهُ اللّهُ مُرَوَدُهُ اللّهُ مُرَوَدُهُ اللّهُ مُرَوَدُهُ اللّهُ مُرْقَدُهُ اللّهُ اللّهُ مُرْقَدُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(غافر: ٤٥)».

ويُصدُقُ ذلك ويُجليه؛ قولُ نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - : «دعوةُ ذي النُون إذ دَعا ربّه وهو في بطن الحُوت؛ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ)، لم يدعَ بها رجلٌ مُسلمٌ في شيء قطُّ إلا استُجيبَ له، (أخرجه أحمد في «مسنده»، والترمذي في «جامعه»).

ومن الدُّقيقِ اللطيف - عباد الله -: ارتباطُ دعوات المكرُوب بتحقيقِ التوحيد؛ يقولُ - عليه الصلاة والسلام -: «اللهم رحمتك أرجُو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت» (رواه أبو داود).

وقال لأسماء بنت عُميس: «ألا أُعلَّمُكِ كلمات تقوليهنَّ عند الكرب؟ اللهُ ربِّي لا أُشَرِكُ بِهُ شيئًا»؛ (رواه أبو داود).

معاشر المُسلمين؛ الالتجاء إلى الله والتوكُّل عليه وحُسن الظنّ به من أعظم مُفرَّجات الهُموم، وكاشفات الكُروب، وطاردات القَلق، (وَمَن بَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ اللهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ مَنَى عَلَى اللهُ لِكُلِّ مَنَى عَلَى اللهُ لِكُلِّ مَنَى عَدَّرًا) (الطلاق: ٣)، (وَيَد عَيَّبُ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيهِ يُرْعَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ قَاعَبُده وَتَوَكَّلْ عَلَيْه وَمَا رَبُّكَ بِعَنْهِ عَيْمَ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيهِ يُرْعَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ قَا الْعَلَيْ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْهِ عَيْمًا تَسْمَلُونَ ) (هود: ١٢٣).

والتعلُّقُ باللَّه ودُعاؤُه من أعظم السُّبُل يُعفي القلق؛ كيف وقد كان نبيُّكم محمدٌ - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أكربَه أمرٌ قال: «يا حيُّ يا قيوم،







برحمتك أستغيث»؛ (رواه الترمذي).

وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مُوْمِن يُصِيبُه همُّ أو غَمُّ أو حَزَنَ يُصِيبُه همُّ أو غَمُّ أو حَزَنَ ابنُ عَبدُك، ابنُ آمَتك، ابنُ آمَتك، ناصيتي بيدك، ماض في ناصيتي بيدك، ماض في أسألك اللهم بكل اسم هو أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك،

أو علَّمتُه أحدًا من خلقك، أو أنزلتُه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندَك، أن تجعلَ القرآن الكريمَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همُّ وغمُي؛ إلا فرَّج الله عنه»؛ (رواه أحمد في «مسنده»).

### ويعد، عباد الله:

فيجمعُ لكم ذلك كلَّه كتابُ اللَّه؛ فهو الشفاءُ لما في الصدور، والشفاءُ لكل الأمراض البدنيَّة والنفسيَّة، والظاهرة والباطنة، ( وَنُنْزِلُ مِنَ الْفُرْهَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (الإسراء: ٨٧)، (يَتَأْبُهُ النَّهُ مَنْ مَوْعَظَةٌ مِن رَّيْكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَلَيْنَاسُ فَدَ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَّيْكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُمْنَى وَرَحُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (يونس: ٥٠)، بتلاوته تطمئنُ القلوبُ فلا اضطراب، وبالاستمساك به تطمئنُ فلا قلق، وبتدبُره تطمئنُ فلا وسوسة.

أما ما كان من القلق حافزًا إلى الخير، وباعثًا على العمل، فهو قلقٌ محمود؛ بل هو خيرٌ وفضًلٌ ونعمةٌ، اقرأُوا إن شئتُم؛ (وَالَّيْنَ يُوْثُونَ مَا عَامَا وَقَلْرُبُمْ وَعِمَةً أَبُهُمْ إِلَى رَبِّمَ رَجِعُونَ (اللهُ وَاللّهُ يُسْرِعُونَ فِي الْلَّيْنَ وَهُمُ فَا سَيْقُونَ ) (المؤمنون؛ ٦٠، ٢١)، فالمحاسبة والقلقُ خشية التقصير من صفات المؤمنين المُخلصين. أما حدمُ الاكتراث والمُبالاة فمن صفات المُنافقين.

يقولُ الْحسنُ - رحمه اللّه -: «الْمُوْمَنُ أَحسنُ الناس أعمالاً، وأشدُ الناسِ خوفًا؛ فالمُومنُ لا يزدادُ صلاحًا وبرًّا وعبادةً إلا ازدادُ خوفًا ويقول،

لا أنجُو، إنه يخشّى عدمَ القبول».

ألا فاتّقوا الله - رحمكم الله -، واعمَلوا مُشفقين، وجِدُوا حذرين، واستحضرُوا مقالة عباده المُؤمنين، (إِنَّا حَكْنًا مَثْنِقِينَ) عباده المُؤمنين، (إِنَّا حَكْنًا مَثْنِقِينَ) (الطور: ٢٦).

هذا، وصلُوا وسلُموا على الرحمة اللهداة، والنعمة المُسداة، نبيّكم محمد رسول الله، فيومُكم هذا هو سيّدُ الأيام، ونبيّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - هو سيّدُ الأنام، فللصلاة عليه في هذا اليوم قُربة ليسَت لغيره، وكلُّ خير نالتُه هذه الأمة في الدنيا والآخرة فإنما نالتُه على يده - عليه الصلاة والسلام -.

فجمعَ الله لأمّته به خيرَي الدنيا والآخرة، وقد أمرَكم بالصلاة والسلام عليه ربّكم - عزّ شأنُه - في مُحكم تنزيله، فقال - وهو الصادقُ في قوله - قولاً كريما: (إنّ الله وَمَلَتكَتُهُ, يُصَلّونَ عَلَى النّيَّ يَتَأَيُّهُ اللّهِ يَ مَالَدُ وَمَلَت عَلَى اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَامَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا) والأحزاب: ٥٩).

اللهم صلُ وسلَم وبارك على عبدك ورسولك سيُدنا ونبينا محمد الحبيب المُصطفى، والنبي المُجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين؛ أبي بكر، وعُمر، وعُثمان، وعلي، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعضوك وجُودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين.

اللهم آمِنًا في أوطاننا، وأصلح أنمَّتنا وولاة أمورنا، واجعَل اللهم ولايتَنا فيمنَ خافَك واتَّقاك، واتَّبَع رضاك يا رب العالمين.

### من نور كتاب الله الحياة الحقيقية في الطاعة

قال تعالى: (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَجِيجُوا بِنَهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْتِيكُمْ وَالْمَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْتِيكُمْ وَالْمَلُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّوِ وَقَلِيهِ. وَأَنْتُهُ إِلَيْهِ خُمْرُونَ ) (الأنفال: ٢٤).

### من دعائه صلى الله عليه وسلم

عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يقول في صلاته،
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر،
والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر
نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا
سليمًا ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير
ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم،

### من دلائل النبوة

عن أبي هريرة- رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمّد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، (صحيح البخارى).

حكم ومواعظ الدنيا احذروا الانغماس في الدنيا

قال الفضيل بن عياض، لأبي تراب: «يا أبا تراب؛ الدخول في الدنيا هين ولكن التخلص منها شديد» (الزهد الكبير للبيهقي).

### وصايا لطلاب العلم

### احذر أن يكون شيخك الكتاب

قال العلامة بكر أبو زيد: «فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده». (حلية طالب العلم).

### خلق حسن فالزمه

and and and adapte and and and add and and

سُنل الفضيل بن عياض- رحمه الله عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحقّ، وينقاد لله ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل النّاس قبله» (مدارج السالكين).

### خلق سيء فاحذره

قال قتّادة في قوله تعالى: (وَلا تُصعَرْ خُدُكُ لِلنَّاسِ) (لقمان/ ١٨) قال: هو الإعراض، أن يكلمك الرَجل وأنت معرض عدم الدنيا).

### من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار استغفار الولد لأبيه

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّي الله عليه وسلّم: «إنّ الله- عزّ وجلّ- ليرفع الدّرجة للعبد الصّالح في الجنّة، فيقول: يا ربّ أنّى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك،

(السلسلة الصحيحة للألباني).

### من فضائل الصحابة

عن أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأخذني فيُقعِدني على فخذه، ويُقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر، ثمّ يضمّهما، ثمّ يضمّهما، ثمّ يقول: «اللهمّ ارحمهما فإنّي أرحمهما»

(صحيح البخاري).

عن الأوزاعي قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - والتابعول بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله (قلت: يعني مع الإمام). (أصول الاعتقاد للالكائي).

Ted surry y my mark

### من علامات الساعة تكليم الحيوان والحماد الانس

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة

حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده،

illa.

(صحيح سنن الترمذي للألباني).

من أخبار الفصحاء

قال معاوية لصحار بن العباس العبدي: يا أزرق. قال: البازي أزرق. قال: يا أحمر. قال: الذهب أحمر. قال: ما هذه البلاغة فيكم عبد القيس؟ قال: شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد. قال: فما البلاغة عندكم؟ قال: أن نقول فلا نخطئ، ونجيب فلا نبطئ. (العقد الفريد).

### أحاديث باطلة لها آثار سيئة

 إن في الجنة نهرا يقال له: رجب، (ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل)، من صام من رجب يوما واحدا، سقاه الله من ذلك النهر «. باطل.

وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة.

(السلسلة الضعيفة للألباني).

### دراسات شرعية

الحلقة ٧١

# أثر السياق في فهم النص

### تأثير قرائن السياق على الأحكام الفقهية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

من المؤكد أننا لن ننظر في كل المسائل الفقهية الخلافية، ونحاول أن نرجح فيها باستخدام قرائن السياق كتطبيق عملي على ما أصلنا له نظريًا على مدى الحلقات السابقة، فإن هذا أمر يطول.

وإنما نحاول أن نتخير بعض المسائل التي اشتهر فيها الخلاف، واشتدت الحاجة إليها، ونبين كيفية استخدام قرائن السياق بمفهومها الواسع الشامل في الترجيح.

وكما نعلم فإن الأصل أن الاختيار ينبغي أن يكون حسب ترتيب الأبواب الفقهية، لكن في مقالات المجلة أحرص على اختيار الموضوعات بحسب شدة حاجة الناس إليها من وجهة نظري، وباعتبار كثرة الأسئلة التي تدور حولها، مع مراعاة أن المجلة تخرج مرة شهريًا، وكل موضوع يعتبر موضوعًا مستقلاً، فنحاول أن نراعي ما يحتاج إليه القارئ، وتكون الحاجة إليه ملحة، ولهذا لم نسر حسب الترتيب المتعارف عليه، وإنما الاختيار يكون حسب الحاجة إلى الموضوع، ولا يخضع للترتيب المنهجي للأبواب الفقهية.

ونستأنف كلامنا عن حكم دخول الحائض المسجد والمكث فيه، ذكرنا في العدد السابق: ما يحرم على الحائض بإجماع أهل العلم، وأقوال العلماء في دخول الحائض المسجد، واستعرضنا أدلة المانعين وأدلة المجوزين، وتوجيه تلك الأدلة.

وبقي أن ننظر في القرائن المستخدمة، والترجيح.

أولاً: قوله تعالى: ( يَتَأَبِّهُ اللَّينَ ءَامَثُوا لَا تَغَرَبُوا الْمَسَلُوةَ وَأَشُرُ شُكَرَى حَقَّ تَمَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَلِي سَبِيلٍ ) (النساء: ٤٣) ستكون هذه الآية هي الأصل في استخدامنا للقرائن بأنواعها. هي الأصل في استخدامنا للقرائن بأنواعها. ثانيا: القرائن الستخدمة:

ا-قرائن لفظية متصلة. في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة): مجاز بالحذف، أي: لا تقربوا مواطن الصلاة، فحذف المضاف وجاء بالمضاف إليه، والمجاز بالحذف واقع في القرآن، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية لكن لا يقال به، إلا عند عدم

### ک اعداد/ متولی البراجیلی

استطاعتنا حمل الكلام على حقيقته، كقوله تعالى: (واسأل القرية)، فهنا يقال بالمجاز، لأن القرى لا تسأل، وإنما من يسأل هم أهلها، ففي الآية: (لا تقربوا الصلاة) الحمل على عدم الصلاة هو الأصل

٢- قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون،
 يرجح أن المقصود هو الصلاة ذاتها؛ لأن
 السكران يكون عقله غائبًا فلا يعي شيئًا
 من صلاته، وهذا يؤيده أن الصحابة رضي

الله عنهم كانوا في هذه المرحلة من مراحل تحريم الخمر، قبل تحريمه نهائيا، لا يشربون الخمر إلا بعد صلاة العشاء. ففهموا من الآية عدم صلاتهم وهم سكاري (وعلى العموم فالآية بها نزاع بين المجوزين والمانعين).

### ٧- قرائن لفظية منفصلة:

أ- حديث أم عطية رضي الله عنها وفيه .... «ويعتزل الحيّض المصلي». فهناك رواية عند مسلم - يرحمه الله-فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ترجح أن الاعتزال للحائض في صلاة العيد ليس هو مصلى العيد وإنما صلاة العيد.

ب- حديث عائشة رضى الله عنها وفيه .... «إن حيضتك ليست بيدك». يعنى يدك لن تلوث المسجد، وبالتالي إذا أمنت تلويث المسجد فلا حرج عليها، وعلى المعنى الثاني: ليست بيدك: أي لا دخل لك في ذلك؛ وهذا من قدر الله على المرأة، ولا تستطيع أن تدفعه، والله تعالى قال في كتابه الكريم: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة: ٢٨٦).

ج- حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه .... المؤمن لا ينجس.

### ٣- قرائن عامة:

أ- الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، كما هو مقرر عند أهل العلم وحديث (إني لا أحل المسجد لحائض جنب) حدیث ضعيف، وبالتالي سقط به الاستدلال لن استدل به على منع الحائض من دخول المسجد

ب- الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال: وذلك في تنازع أهل العلم في قوله تعالى: (يا

أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري) هل الصلاة: هي الصلاة ذاتها، أم هي مواطن الصلاة (أي: المساحد).

(فائدة: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن كل أحد يستطيع أن يأتي باحتمال بشكل أو بآخر، ويرد الأدلة باحتمالات عقلانية أو غيرها. انما المقصود: الاحتمال المعتبر الذي احتفت به القرائن وله وجه عند أهل العلم).

ج- (استصحاب البراءة الأصلية) طالما لا يوجد دليل صحيح على المنع، وفي منع دخول الحائض المسجد لم نجد دليلا صريحا صحيحا على المنع، وبالتالي يبقى الحكم على البراءة الأصلية، وهو جواز دخولها المسجد.

د- دلالة المفهوم: في حديث عائشة رضى الله عنها: أن وليدة سوداء... وفيه: فكان لها خياء في المسجد. فلا شك أن هذه المرأة كانت تحيض ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أيام حيضها من الإقامة في المسجد، (ولو أحيب عن هذا: بأن هذه حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فيلزم استعمال ذات الضرورة في دخول الحائض المسجد لحضور درس علم أو نحو ذلك).

ه- (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) فإذا لم تجمع مرويات الحديث الواردة في الباب الواحد، ﴿ فقد يخفى عنك الحكم الصحيح أو الراجح في المسألة، وهذا يتضح في حديث أبي هريرة رضى الله عنه:أن امرأة سوداء كانت تقم بالمسجد أوشاب فمن نظر إلى هذه الرواية بمضردها، قال بعدم الاحتجاج بالحديث، لأنه ورد على الشك هل هو امرأة أم شاب، لكن بالنظر إلى

الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، كما هو مقرر عند أهل العلم وحديث (إنى لا أحل المسجد تحائض ولا جنب) حديث ضعيف، وبالتالي سقط به الاستدلال لن استدل به على منع الحائض من دخول السجد. الروايات الأخرى للحديث، نجد أنها وردت بالجزم دون الشك: أن امرأة سوداء.

و- (قياس الأولى)؛ وذلك لما صح أن الصحابة كانوا إذا أجنبوا وأرادوا الدخول إلى المسجد توضئوا وضوء الصلاة فإن جاز هذا للجنب الذي أمره بيده في إزالته جنابته، فمن باب قياس الأولى أن الحائض التي أمرها ليس بيدها يجوز لها دخول المسجد.

ثالثا: الراجح - والله أعلم - بعد استعراضنا لأدلة المجوزين والمانعين، والمتحدمة في تحرير هذه المسألة: أنه يجوز للحائض دخول المسجد إن كان هناك ضرورة كاستماع درس أو حضور عقد أو ما شابه ذلك. وعلى كل حال فالمسألة - كما رأينا - خلافية وليس ثمة إجماع فيها، وأدلة المانعين أدلة ليست صريحة في المنع، وكلها دلالات مفهوم واستنباطات، والدليل الصريح في المنع لم يصح. هذا والله أعلم.

### (الطلاق المعلق):

أولاً: مشروعية الطلاق: ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقد وردت آيات كثيرة عن الطلاق، منها (اَلطَّلَقُ مَ تَانِّ فَالطلاق، منها (اَلطَّلَقُ مَ تَانِّ فَالطلاق، منها (الطّلَقُ مَ تَانِّ لِيجُوزِ لللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأما السنة: فعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها (صحيح سنن أبى داود وغيره).

وفى حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه لما قدم

على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن زوجته، قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء قال: فطلقها إذا، قال: قلت يا رسول الله إن لي منها ولدا ولها صحبة، قال: عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك... (صحيح ابن حيان وغيره).

أما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة الإجماع على جوازه (انظر المغنى لابن قدامة ت ٣٦٣/٧،٦٢٠)

### فائدة

وردت أحاديث ضعيفة في ذم الطلاق والتنفير منه، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" (ضعيف سنن أبى داود وغيره) وحديث: تزوجوا ولا تطلقوا؛ فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن (موضوع، انظر الأحاديث الضعيفة للألباني ح١٤٧) وورد في ذمه النعيفة للألباني ح١٤٧) وورد في ذمه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول؛ فعلت كذا وكذا، فيقول؛ ما صنعت شيئا، قال؛ ثم يجيء أحدهم فيقول؛ ما تركته حتى يجيء أحدهم فيقول؛ ما تركته حتى

فرقت بينه وبين امرأته، قال:
فيدنيه منه، ويقول: نعم
أنت، قال الأعمش: أراه قال:
فيلتزمه (صحيح مسلم
وغيره)، فالشيطان يحب
الطلاق؛ لما يترتب عليه
من مفاسد، خاصة ما يكون
من تفرق وتشتت الأبناء.

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالنساء والصبر عليهن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه... "واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن خلقن من ضلع،

يجوز للحائض دخول السجد إن كان هناك ضرورة كاستماع درس أو حضور عقد أو ما شابه ذلك. والمسألة خلافية وليس ثمة إجماع فيها، وادلة المانعين أدلة ليست صريحة في المنع، والدليل الصريح في المنع لم

وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا" (متفق عليه) وفي رواية مسلم: (وكسرها طلاقها).

ثانيا: أقسام الطلاق:

الطلاق إما أن يكون منجزًا (في الحال)

فالطلاق المنجز هو الذي يقع بصيغة يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال، كقوله أنت طالق وهذا طلاق واقع، إذا تحققت

أما الطلاق المعلق: فهو أن يعلق وقوع الطلاق على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، كقوله إذا جاء رمضان فأنت طالق. أو إذا دخلت البيت فأنت طالق... ونحو ذلك، وقسم شيخ الإسلام الطلاق المعلق إلى قسمين حسب الصيغة: إلى صيغة تعليق، وصيغة قسم. قال: وأما صيغة القسم فهو أن يقول الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره أو منع لنفسه أو لغيره أو على تصديق خبر أو تكذيبه... وأما صيغة التعليق، كقوله؛ إن دخلت الدار فأنت طالق، ويسمى هذا طلاقًا بصفة... (انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ت 17 Va. 77/03- 73).

> ثالثاً: اختلاف العلماء في حكم القاع الطلاق المعلق، على اقوال:

القول الأول: وقوع الطلاق المعلق في جميع سواء قصد الأحوال: الطلاق أم لم يقصده، فإن قال لزوجته أنت طالق لو فعلت كذا، ففي هذه الحالة إما أن يكون قصد إيقاء الطلاق حقيقة إذا تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق، أو لم يقصد إيقاع الطلاق

حقيقة، وإنما كان يريد حمل الزوجة على فعل أو ترك أمر ما، بمعنى أنه استخدمه كاليمين (الحلف)، فهذا طلاق واقع عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: التضرقة بين ما جرى مجرى القسم، وهذا يسمى بالتعليق القسمى فصاحبه لا يقصد به الطلاق، وإنما هو كاره لوقوعه بل يريد أن يحمل نفسه أو يحمل غيره على فعل أو ترك، فهذا طلاق لا يقع، بل هو يمين وفيه كفارة يمين وهذا رأى ابن تيمية وابن القيم. (ورجحه ابن عثيمين فقال: هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الشرح المتع ١٢٥/١٣ » وبين الطلاق المعلق الذي يقصد صاحبه به وقوع الطلاق ولم يجر مجرى اليمين، كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق، فهذه تطلق إذا طلعت الشمس (انظر الموسوعة الفقهية ٢٧٢/٧، -(YYY

القول الثالث: إن الطلاق المعلق لا يقع في كل الأحوال سواء بالصفة أو باليمين لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة هذا النوء من الطلاق، فهو تعدّ لحدود الله تعالى،

وممن ذهب إلى هذا ابن حزم فقال: والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وبالله تعالى التوفيق ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق، وأما ما عدا ذلك فياطل وتعدّ لحدود الله عز وجل (المحلي بالآثار لابن حزم ت ٤٥٦هـ، -(EVA/9

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمن.

الطلاق المعلق هو أن يعلق وقوع الطلاق على شرط، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، كقوله إذا جاء رمضان فأنت طالق. أو اذا دخلت الست فأنت طالق... ونحو . 413



# ظهور البدع في العقائد.. أسبابها وأضرارها

اعداد/ د/عبد الله شاكر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على

وقت ظهور البدع ومكانها:

(أ) وقت ظهور البدع:

من لا نبي بعده، وبعد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: «واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقعت في الأمة في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين»، وأول بدعة ظهرت هي بدعة القدر، وبدعة الإرجاء، وبدعة التشيع والخوارج، ولما عنه ظهرت بدعة الحرورية، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وذلك في أواخر عصر ابن عباس وابن عمر وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة الرجئة قريبًا من ذلك.

وأما الجهمية؛ فحدثت في أواخر عصر التابعين، بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وهذه البدع ظهرت في القرن الثاني الهجري، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا بعض هذه البدع كبدعة؛ الخوارج، والروافض، والقدرية، وكان الصحابة عند ظهور هذه البدع منكرين على أهلها، ثم لما ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة البتاء على وظهرت بدعة البتاء على المناء على وظهرت بدعة التصوف، وبدعة البتاء على

القبور بعد القرون المفضلة؛ قام أيضًا أهلُ العلم بالرد وبيان بدع هؤلاء.

(ب) مكان ظهور البدع:

تختلف البُلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأمصار الكبار التي سكنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان، والعراقان، والشام. ومنها خرج القرآن، والحديث، والفقه، والعبادة، وما يتبع ذلك من أمور والفقه، واخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، والكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر، وأما التجهم فظهر في ناحية خراسان، وهو شر البدع.

وكان ظهور البدع بحسب البُعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان على ظهرت بدعة الحرورية، وأما المدينة المنورة؛ فكانت سليمة من ظهور البدع، وإن كان بها من هو مُضمر لذلك؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكنهم كانوا مقهورين أذلاء، وذلك بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال وبدع النساك في البصرة، والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرًا.

### أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع:

هناك أسباب متعددة أدت إلى ظهور البدع في المسلمين وهي مهمة، ولا بد من ذكر أهم الأسباب حتى ولو كانت كثيرة؛ ليحذر الناس هذه الأسباب حتى لا يقعوا

في البدع والضلالات.

السبب الأول: الجهل بأحكام الدين:

كلما بعد الناس عن آثار الرسالة، وكلما امتد الزمن قل العلم وفشًا الجهل، كما أخسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر أمتى أناسٌ دجًا لُون كذَابِون، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم».

السبب الثاني: الجهل بمصادر الأحكام، أو الجهل بوسائل فهمها من تلك المصادر:

إن مصادر الأحكام الشرعية - كما هو معلوم - كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ألحقَ بهما من الإجماع والقياس، بمعنى: أنه يؤخذ الحكم من كتاب الله تعالى وتليه السنة، ثم الإجماع والقياس، والقياسُ لا يُرجع إليه في أحكام العبادات؛ لأن من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولًا بمعنى يوجد في غيره، ومبنى العبادة على التعبد المحض، وإذا كان القياس لا يدخل في العبادات فمن باب أولى لا يدخل في العقائد.

ومن أسباب الجهل بالأحكام: الجهل بأساليب اللغة العربية، والجهل بالسنة، والجهل بمرتبة القياس والجهل بمحل القياس.

السبب الثالث: اتباع الهوى في استنباط الأحكام:

اتباء الهوى في استنباط الأحكام يأتي من أن الناظرية الأدلة قد يكون مما تملكهم الأهواء؛ فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به، وهذا الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل عليه الأدلة،

ويحكم بها عليه؛ مما يؤدي إلى قلب قضية التشريع، وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة؛ لأن الأصل أن تؤخذ الأحكام من الأدلة لا أن تقرر الأحكام ثم تتصيد لها الأدلة، وهذا ما يفعله أهل الهوى والضلال.

ومتابعة الهوى هي أصل الزيغ عن الصراط المستقيم، وذلك مصداق قول الحق - تبارك وتعالى -: « فَإِنْ لِّرْ يُسْتَحِيبُ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَصْلٌ مِمَّن ٱتَّبَ هُوَنَهُ بِغَيْرِ هُدِّي مِنَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُومُ الطَّالِمِينَ » (القصص: ٥٠).

السبب الرابع: تقديم العقل على النص: إن إحسان الظن بالعقل وإعمال العقل في مسائل الدين أدى إلى وقوع البدع بين المسلمين، ورب العالمين سبحانه بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وكان خاتمهم صلى الله عليه وسلم الذي بُعث ليبين للناس ما يُرضى خالقهم، ويضمن سعادتهم، ويجعل لهم حظًا وافرًا من خيري الدنيا والآخرة.

السبب الخامس: اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من العلماء علماء البدع، وابتغاء تأويله من الجهلة المتعالمين،

والأصل في بيان ذلك قول الحق تبارك وتعالى: « هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْلُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ مِنْهُ ءَايَتُ مُعَكِّنَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ وَأُخْ مُتَشَّلِهِكُ أَفَّا ٱلَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ أَيْتِغَآءَ ٱلْفِسْنَةِ وَأَيْتِغَآءَ تَأْوِيلُهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِارِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يُذَكِّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلأَلْبُ ، (آل عمران: ٧)، الذي يفيد أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل هذه المتشابهات، وأن ذم اتباع هذه المتشابهات عامٌ يتناول الجاهل والعالم على السواء.

السبب السادس: انتشار الأحاديث الموضوعة والواهية:

الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي روِّجها مَن انتسب إلى العلم أو الرواية، إما لقصد الإفساد في الدين كالزنادقة والملحدين، الرامين بذلك إلى الطعن في الدين، كما ذهبت الكرَّامية إلى تجويز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبًا وترهيبًا، وغلاة الشيعة الذين وضعوا أحاديث في فضل آل بيت وفي علي وخلافته، واستحقاقه للنبوة، وتلقيه للوصية من النبي صلى الله عليه وسلم كما أن بعض المغفلين قصدوا الزيادة في التعبد في الدين، وذلك بأن وضعوا أحاديث في الرقائق ترغب الناس في مثل هذه المسائل.

والشاهد من كل ذلك: أن انتشار الأحاديث الضعيفة والباطلة والواهية والموضوعة كانت من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ظهور البدع في المسلمين.

السبب السابع: التعصب الآراء الرجال:

التعصب هو الإصرار على الرأي والتمسك به وتقديمه على النصوص الشرعية، وتمحل الأدلة وتكليفها لتأييده وإن كان على خلاف الحق والصواب، وهو في ذاته بدعة ذميمة، بل هو من أمر الجاهلية المنتنة، ومن شيم الغضوب عليهم والضالين.

وهذا التعصب يحول بين المرء واتباع المدليل ومعرفة الحق، قال تعالى: « وَإِذَا فِيلَ المُمْ أَنْبِوُا مَا أَنْنَ اللهُ قَالُواْ بَلَ تَنْبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلِيْهِ مَا بَآمَنَا اللهِ مَا أَنْنَ اللهُ قَالُواْ بَلَ تَنْبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلِيْهِ مَا بَآمَنَا التّعِيمِ » أَنْنَ لَا أَنْنِ كَا التّعِيمِ اللهُ عَدَابِ التّعِيمِ » (لقمان: ٢١)، وقال - جل جلالله -: «إِنَّ النِّينَ لا يُؤْمُونَ بِالنَّخِرَةِ لِلسَّمُونَ اللهِ كَمَّ قَيِيدٌ الْأَنْقُ » (النجم: (٧٧)، وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب الذين سلكوا طرقا منحرفة التباع المذاهب الذين سلكوا طرقا منحرفة إلى اتباع الكتاب والسنة وما هم عليه مما يخالفهما، احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وتبائهم وأجدادهم.

### السبب الثامن: التشيه بالكفار:

ومن أشد ما يوقع في البدع كما في حديث أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خُنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وعندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة، فقلنا؛ يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر؛ إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده والله الله المدين فسي بيده

كما قالت بنو إسرائيل لموسي، «وَجَوْزُنَا بِهَ إِسْرَهِ بِلَ الْبَحْرَ فَأَنْوَأَ عَلَى قَوْمِ يَعْكُنُونَ عَلَّ أَضِينَامٍ لَهُمْ فَالُوالِهُمْ عَلَى أَضِينَامٍ لَهُمْ فَالُولُهُ قَالُ إِلَيْمَا كُمَّا عَلَى أَلْهُمْ قَالُهُمْ قَالُ إِلَّكُمْ فَالُولُهُ قَالُ إِلَّكُمْ فَالُولُهُ قَالًا إِلَّكُمْ فَالُولُهُ قَالًا إِلَّكُمْ فَوْرُهُمْ فَالُ اللّهِ عَلِيهِ وسلم: «قال: لتركبن سنن من قبلكم ... »إلى آخر الحديث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحُر ضَبُ لتبعتموهم»، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟! قال: «فَمَنْ؟!». وسول الله، التاسع: التأثر بالأفكار والفلسفات السبب التاسع: التأثر بالأفكار والفلسفات

السبب الناسع؛ الناصر بالافكار والفلا الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين؛

وفي هذا تجد أن كل فرقة في الإسلام قد استحدثت بعض أصولها وأكثرها من اللل السابقة؛ فالرافضة أخذت عن اليهود والمجوس والجهمية، والمعتزلة أخذوا عن الصابئة، وفلاسفة اليونان والقدرية عن النصارى وهكذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سَنَن مَن كَانَ قَبْلَكُم».

السبب العاشر: الغلو: وهو من أهم الأسباب، فلم تظهر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة مثل الخوارج والصوفية إلا بسبب الغلو، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو...». الحديث.

### آثار انتشار البدع،

### (i) آثار انتشار البدع:

انتشار البدع له آثار عامة وآثار خاصة.

قمن الآثار العامة في انتشار البدع: زوال السنن وخفاؤها، وكثرة الخلاف والشقاق بين أفراد الأمة، وازدراء السنن وتنقيصها، والغاء حكم الشرع وتحكيم العقل، وتشويه معالم الدين.

هذه هي الآثار العامة التي كانت وراء انتشار البدء.

أما الأُثار الخاصة - وهي أيضًا تأتي على صاحب البدعة وتضره -: أنَّ عَمَلَ المبتدع مردودٌ، وأن التوبة تُحجب عنه، وأنه لا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يدخل في عداد القائلين على الله بغير علم.

### (ب) أضرار البدء:

أضرار البدع إجمالًا:

الضرر الثالث:

التعبد لله بما لم يشرع؛ فيقوم إبليس بالتلبيس على الناس، بحيث يعتقد الناس في الدين، وذلك مثل الذي يَحُدُثُ في المساجد وغيرها من إدخال البدع فيها، حتى إن البعض يترك السنة فلا يلومه أحد، ويأتي بالبدعة فيتبعه كثير من الناس على بدعته، وكون الانسان يلتبس عنده الحق بالباطل حتى يتعبد لله بما لم يشرعه الله، يكون بذلك قد وقع في خطر عظيم.

الضرر الرابع:

أن صاحب البدعة محروم من ثواب العمل الذي يعمله، وقد سبق أن ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد ».

الضرر الخامس:

صاحب البدعة يحرم من الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك؛ فأقول: فسحقا فسحقا فسحقاً

الضررالسادس،

صاحب البدعة ملعون؛ لقوله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله والملائكة، والناس أحمعان».

الضررالسابع

صاحب البدعة عليه إثم من قلده وعمل بالبدعة التي يعمل بها؛ لقوله وعمل بالبدعة التي يعمل بها؛ لقوله تعالى: « لِحَمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلُةٌ مَنْ الْمِيْمَةِ الْمِيْمَةِ وَمِنْ أَوْرَارِهُمْ كَامِلُةٌ مِنْ الْمِيْمَةِ الْمِيْمَةِ الْمِيْمَةِ الْمِيْمِ اللّهِ مَا أَوْرَارُونَ » (النحل: ٢٥). وقال صلى الله عليه وسلم: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثم من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا».

وللحديث بقية إن شاء الله.

البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، فالذي يجالس صاحب البدعة ينزع الله عزوجل منه العصمة، والماشي إليه - أي: إلى صاحب البدعة - وموقره مُعينُ على هدم الإسلام، فما الظن بصاحب البدعة ؟ فهي تجلب لعنة رب العالمين، وتزيد العبد من ربه بعدا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، وتمنع من الشفاعة المحمدية، كما أنها ترفع السنن التي تقابلها؛ فما ظهرت بدعة إلا وأزالت مكانها سنة كانت قائمة، والمبتدع عليه إثم من عمل ببدعته، ويُبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أضرار البدع تفصيلا:

الضرر الأول:

إدعاء حق التشريع للبشر، واتخاذهم أربابًا من دون الله - تبارك وتعالى - قال تعالى: « أَغْكَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْكُنَهُمْ أَرْكَامًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَفِنَ مُرْكُمُ وَمُلَّا أُمِرُوا إِلَّا لِنَعْتُدُوا إِلَيْهَا وَحِدًا لَا اللَّهُ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ سُيْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » (التوبة: ٣١)، وقال سبحانه: « وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألسننكم الكذب هنذا خلال وهنذا حرام لنفتروا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَّرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ » (النحل: ١١٦)، وقال تعالى: « أَمْ لَفُ شُرَكَتُوُّا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِينِ مَا لَمْ يَأْذَذُ بِهِ اللَّهُ وَلُولًا كَالْمَدُ الْفَصْلِ لَقُصِي لِنَبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيرٌ » (الشورى: ٢١)، فمن قبل تشريعًا غير تشريع الله فقد أشرك بالله -تبارك وتعالى - وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد ».

الضرر الثاني:

الطعن في الدين، بالاعتقاد أن التشريع جاء ناقضًا، وأنه تكمله هذه البدعة، والله عز وجل قد أتم لنا الدين، وأكمل علينا نعمته، قال تعالى: «أَلْوَمَ أَكُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلِإِسْلَمَ وِينًا» وأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِإِسْلَمَ وِينًا» (المائدة: ٣).



# السجود





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ناقشنا في العدد السابق أقوال الفقهاء في السَّجود على اليدين والرّكبتين والقدمين، وأيهما يقدم،

ونواصل في هذا العدد الحديث عن هيئة السجود

### هيئة السجود

وهيئة السجود المسنونة أن الإنسان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ويضعهما بين كفيه إلى الأمام قليلاً، ويضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ويبسط كفيه على الأرض ضاماً أصابعه، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرفع مرفقيه وساعديه عن الأرض، وينحي يديه عن جنبيه ويجافي بهما حتى يدي ابطيه ويمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويُفرِّج بين ركبتيه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه. وينصب رجليه ويُفرِّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما، ويرفع مقعدته (زاد المعاد لابن القيم ١١٥/١) وصفة صلاة النبي للألباني، والجامع لأحكام الصلاة محمود عويضة ٢٥٥/٢).

وينبغي للمصلي ألا يخالف ما سبق؛ فإن كل ما سبق مندوب، فإن هو لم يفعل المندوبات فلا إثم عليه، وسجوده مجزئ ومقبول. وفي كل ما سلف وردت الأحاديث الصحيحة والحسنة ، وسيأتي ذكرها عند وصف هيئة كل عضو؛

### هيئة الجبهة والأنف في السجود؛

من السنة إذا سجد المصلي مكن جبهته وأنفه من الأرض فعن أبي حميد رضي الله عنه: (أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان

### اعداد/ د. حمدي طه

إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض... الحديث)- رواه أبو داود والترمذي وصححه.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُوْي
على جبهته وعلى أرنبته أثرُ طينِ من صلاةِ
صلاها بالناس» رواه أبو داود.

ويضعهما بين كفَّيه لحديث وائل بن حُجْر -رضي الله عنه- وفيه (فلما سجد سجد بين كفيه) رواه مسلم.

### هيئة اليدين في السحود:

السنة أن يضع المصلي كفيه حذو منكبيه وأذنيه لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه: (ووضع كفيه حذو منكبيه) رواه أبو داود والترمذي.

وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد بين كفيه - وفي رواية - ويداه قريبتان من أذنيه واه أحمد ومسلم.

ويبسط المصلي كفيه على الأرض لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه: (سجد النبي ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما)، والمراد بقوله ولا قابضهما أنه يبسط كفيه مداً. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني الحنفي).

وعلى هذا؛ يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدّمهما وجعلهما على حذاء الجبهة، أو فروع الأذنين؛ لأن كل هذا مما جاءت به السُّنَّةُ. (الشرح المتع -(٣7/٣

ويضم المصلى أصابع يديه، فعن وائل بن حُجْر - رضى الله عنه - (أَنْ النّبيُّ - صلى الله عليهُ وسلم - كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَإِذَا سَجِدَ ضُمَّ أَصَابِعَهُ) صحيح ابن حيان.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةَ فِي ضَمِّهِ أَصَابِعَهُ عنْدَ سُجُوده، لتكونَ مُتَوجُهَةَ إلى سَمْت القبلة. (سبل السلام ٢/ ١٤٢).

ويستقبل المصلى بأطراف أصابع اليدين القبلة، لحديث أبي حميد - رضى الله عنه -وفيه (.... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة... الحديث (صحيح ابن خزيمة).

ويرفع المصلى مرفقيه عن الأرض، لحديث البراء - رضى الله عنه - أنه صلى الله عليه و سلم قال: (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك) رواه مسلم.

ويرفع المصلى كذلك ساعديه عن الأرض، لحديث أبي حميد - رضي الله عنه - وفيه (.... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش... الحديث

وينحى المصلى يديه عن جنبيه ويجافي بهما حتى يرى إبطيه، لحديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه «كان رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا سجد يُجِنُّحُ فِي سجوده حتى يُرى وضح إبطيه ، رواه مسلم.

وروي خوى وكلها بمعنى واحد فعن ابن عباس رضى الله عنه قال «تدبّرت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته مخوّيا، فرأيت بياض إبطيه» رواه أحمد.

قوله مُخَوِّياً: - يعنى أنَّ ما بين يديه ورجليه يكون خاوياً -والراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها (الجامع لأحكام الصلاة ٢/٣٥٢).

قوله (وضح إبطيه) هو البياض وفي رواية: (حتى يبدو بياض إبطيه) وفي أخرى:

(حتى إنى لأرى بياض إبطيه)، قال الحافظ: قال القرطبي: والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ولا بتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض، قال: وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان، وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. (فتح الباري ١٩١/٥).

ولو شاءت بهمة -وهي صغار الغنم- أن تمر من تحته لرَّت من شدَّة مجافاته. فعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه و سلم: (كان إذا سجد جافي بين يديه حتى لو أن يهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت). رواه مسلم.

ويُستثنى من ذلك: ما إذا كان في الجماعة؛ وخشى أن يؤذي جاره، فإنه لا يُستحبُّ له؛ لأذيَّة جاره، وذلك لأن هذه المجافاة سُنَّة، والإيذاء أقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يُفعل شيء مكروه مؤذ لجاره مشوس عليه من أجل سُنة، ولهذا استثنى العلماء رحمهم اللَّه ذلك، فقالوا: ما لم يؤذ جاره، فإن آذي جاره فلا يفعل. (الشرح المتع ٣٦/٣).

وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتى وجوب التضريج المذكور لولا ما أخرحه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ: (شكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب)، وترجم له باب الرخصة في ذلك أي في ترك التضريج، وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا طال السجود (نيل الأوطار -الشوكاني ٢٨٠/٢).

### هيئة الرجلين في السجود:

من السنة تمكين المصلى الركبتين وأطراف القدمين من الأرض و التفريج بين الركبتين لحديث أبى حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا سجد فرج بين فخذيه... الحديث)، وهذا يقتضى التفريج بين الركبتين ويستقبل المصلي بصدور قدميه، فعن عائشة قالت؛ فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. (صحيح سنن النسائي محمد ناصر الدين الألباني).

ويستقبل المصلي بأطراف أصابعهما القبلة لحديث أبي حُمَيْد السَّاعِديُ فِي بَابِ صَفْة الصَّلَاةِ بِلَفْظِ «وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقَبْلَةَ».

ومن السُّنَة؛ أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني؛ يرضُ القدمين بعضهما ببعض، وكذلك ينصب المصلي رجليه كما في «الصحيح» من حديث عائشة حين فقدت للنبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدُها على بطن قدميه، وهما منصوبتان، وهو ساجد. واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراصُ، وقد جاء ذلك أيضاً المتقدّم: «أنَّ الرسولَ صلَى الله عليه وسلم المتقدّم: «أنَّ الرسولَ صلَى الله عليه وسلم كان رَاصًا عقبيه» (الشرح المتع ٣٦/٣).

وقال الشيخ بكر أبو زيد: "السنة في القدمين حال السجود هو التفريق باعتدال على سَمْت البدن، دون غلو في التفريج، ولا جفاء في الألصاق (وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطًا)، والله تعالى بأحكامه أعلم.

وقد نظرت في جملة من مشهور كتب المذاهب الفقهية الأربعة، عن وَصْف لحال القدمين في السجود من ضم أو تضريقً؛ فلم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئاً.

ورأيت في كتب الشافعية: والحنابلة، استحباب التفريق بينهما، زاد الشافعية: بمقدار شبر، وقد تحرر شذوذ رواية رص العقبين هنا.

وأنه لا يعرف في رض الساجد عقبيه آثار عن السلف عن الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم، وأنه لم يتم الوقوف على

تفريع لأحد من الفقهاء بمشروعية رَصُ العقبين حال السجود، سوى كلمة ابن تميم ومن معه ممن لم يُسَمَّ من الحنابلة، ولَعَلَها من شاذ التفقه. فبقي أن يُقال: المشروع للساجد: هو تفريج القدمين؛ استصحاباً للأصل حال القيام في الصلاة، قال المرداوي في: ((الإنصاف: ٢ / ٦٩)): (فوائد منها: يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه. انتهى بتصرف.

ويُفرِّج المصلي بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما، فعن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه فالتجافي على ثلاثة صور:

١. التَّجليُّ بالعَضُدين عن الجنبين.

٢. وبالبطن عن الفخذين.

٣. وبالفخذين عن السَّاقين.

ولهذا قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اعتدلوا في السُّجود» أي: اجعلوه سجوداً معتدلاً، لا تهصرون فينزل البطنُ على الفخذ، والفخذ على السَّاق، ولا تمتدُّونِ أيضاً؛ كما يفعل بعضُ الناس إذا سجِد يمتدُ حتى يَقُرُبَ من الانبطاح، فهذا لا شَكَ أنه من البدع، وليس بسُنَّة. الشرح المتع ٣٦/٣.

ويرفع المصلي مقعدته فعن البراء رضي الله عنه أنه وصف السجود قال «فبسط كفيه ورفع عَجِيزَتَه وخوَّى، وقال: هكذا سجد النبي - صلى الله عليه وسلم-» رواه أحمد.

قوله العجيزة؛ أي المقعدة.

ويدع المصلي ثيابه تسقط على موضع سجوده، كما يدع شعره إن كان مسترسلاً يسقط على موضع سجوده لا يكفُهما في السجود. لحديث ابن عَبَّاس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرًا ولا ثوبًا) رواه البخاري.

الحمد لله رب العالمن.



# حادثة الإفك



### الحلقة الأولى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

في الحروب الفاجرة تُستخدم جميع الوسائل التي تصيب العدو؛ وإن كان بعضها يستحيي من استخدامه الرجل الشريف؛

وقد لجأ المنافقون في المدينة إلى مناوأة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بأسلوب تظهر فيه خسة النفس الإنسانية عند ما يستبد بها الحقد، ويغلب عليها الضعف، أسلوب اللمز والتعريض حينا، والإفك حينا آخر.

وكلّما توطدت سلطة المسلمين، ورسخت مكانتهم، ازداد خصومهم المنافقون ضغنا عليهم، وتربصا بهم، وقد حاولوا تأييد اليهود عند ما تأذّنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلاء، فلما لم يوقف مد الإسلام شيء، ولم تهدّه هزيمة، وأخذت القبائل العادية تختفي واحدة تلو أخرى، التحق أولئك المنافقون بصفوف المسلمين ولم تنكشف نياتهم السوء إلا من فلتات الألسنة ومزالق الطباع، فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد، تأذى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شيئا غير قليل.

### دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق:

قال المباركفوري: كان رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على رسول الله صلى الأسلام والمسلمين، ولا سيما لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته على المدينة، وكانوا ينظمون له الخرز، ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام، فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه. وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، وبعد أن تظاهر به. (الرحيق المختوم ص: ٢٩٩)

قال ابن هشام: وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين، أنه كان بعد التظاهر بالإسلام، يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة، فيقول: هذا رسول الله صلى

### اعداد/ جمال عبد الرحمن

الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه، وعزروه، واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه، وقالوا له: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلتُ بجرا (قولا قبيحًا) أن قمت أشدد أمره، فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. (ابن هشام ١٠٥/٢).

«وقد بَلَغَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَجْمَعُونَ لَهُ، وَقَائدُهُمُ الْحَارِثُ بُنُ الْمُصَرَارِ أَبُو جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِث، زَوْج رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسِلّم، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم بهمْ خَرَجَ النّهِمُ، حَتَّى تَقيهُمُ صلى الله عليه وسلم بهمْ خَرَجَ النّهمُ، حَتَّى تَقيهُمُ عَلَى مَاء لَهُمْ يُقالُ لَهُ: اللّٰرَيْسِيعُ، مِنْ نَاحِية قَديدٍ عَلَى مَاء لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: اللّٰرَيْسِيعُ، مِنْ نَاحِية قَديدٍ عَلَى مَاه وَلَهُمْ يَقْلُ رَسُولُ اللّٰه عَلَى اللّٰهِ عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ قُتِل مِنْهُمْ، وَنَقُل رَسُولُ بَنِي الْمُصَلِّقِ، وَقُتِلَ مَنْ قُتِل مِنْهُمْ، وَنَقُل رَسُولُ اللّٰه صَلّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلّمَ أَنْنَاعُهُمْ وَنَسَاءَهُمُ وَنسَاءَهُمُ وَنسَاءَهُمُ وَنسَاءَهُمْ وَنسَاءَهُ وَنسَاءَهُمْ وَنسَاءُ وَسُلُمْ وَنسَاءِ وَسُلْعِ وَسُلْعُ وَنسَاءَ وَسُلُمُ وَنسَاءَهُمُ وَنسَاءَهُمْ وَنسَاءَ فَلَا وَسُلْعُ وَنسَاءُ وَسُلُمُ وَنسَاءُ وَسُلُمُ وَنسَاءُ وَسُلُمْ وَنسَاءُ وَسُلُمُ وَنسَاءُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَلَمْ وَنسَاءُ وَسُلُمُ وَلَيْ وَسُلْمُ وَسُلُمُ وَنْ سُلُمُ وَنسَاءُ وَسُلْعُ وَلْمُ وَلْمُ وَلْمُ وَلَمْ وَلْمُ وَلْمُ وَلَمْ وَنسَاءُ وَلَمْ وَلْمُ وَلَمْ وَلَا مُعْ وَلْمُ وَلَمْ وَلَا لَالْمُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَالِهُ وَلَمْ وَلْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلُمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ وَل

وَأَمْوَالَهُمْ، فَأْفَاءَهُمْ عَلَيْهِ». (سيرة ابن هشام ت السقا ٢/ ٢٩٠).

على أنَّ هذا النصر الميسَر شابه من أعمال المنافقين ما عكر صفوه، وأنسى المسلمين حلاوته.

قَالُ ابْنُ اِسْحَاقَ: «فَيَيْنَا النّاسُ عَلَى ذلك المّاءِ وَرَدَتْ وَارِدَةُ النّاسِ، وَمَعْ غُمَرَ بِنِ الْخَطّابِ أَجِيرٌ لَهُ مِنْ بَنِي عَفَارِ يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ بْنُ مَسْعُود يَقُودُ قَرسَهُ، فَازُدْحَمَ جَهْجَاهُ بْنُ مَسْعُود يَقُودُ قَرسَهُ، فَازُدْحَمَ جَهْجَاهُ بْنُ وَبَرِ الْجُهْنِيُّ حَلِيفٌ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ عَلَى الْمَاءِ قَاقْتَتَالاً، فَصَرَحْ الْجَهْنِيُّ: يَا مَعْشَرُ اللَّهُ جَرْنَ عَلَى اللَّاءِ قَاقْتَتَالاً، فَصَرَحْ الْجَهْنِيُّ: يَا مَعْشَرُ اللَّهُ جَرْنُ أَبِي بْنِ سَلُولِ وَعَنْدَهُ رَهْطُ مِنْ فَغَضَبَ عَبْدُ اللّه بْنُ أَبْيَ بْنِ سَلُولِ وَعَنْدَهُ رَهْطُ مِنْ فَغَصْبَ عَبْدُ اللّه بْنُ أَبْتِي بْنِ سَلُولِ وَعَنْدَهُ رَهْطُ مِنْ قَوْمِهُ فَيْهِمْ زَيْدُ بْنُ أَزْقَمَ غَلَامٌ حَدَثُ فَقَالَ: أَوَقَدُ هُعَلُوهَا؟ قَدُ نَاقُرُونَا وَكَاثُرُونَا فِي بِلَادِنَا؟ وَاللّه مَا فَعَلُومُ اللّهُ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ لِنَاهُ اللّهُ وَلُكُ اللّهُ مَنْ كُلْبِكَ يَأَكُلُكَ؟ ﴿ أَمَا وَاللّهُ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ لِلْهُ لَلْكُ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ لِنَاهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ لِلّهُ لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِ لِللّهُ لَلْكُولُكَ؟ ﴿ وَلَهُ اللّهُ لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهُ لِينَ لَمُ لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللّهِينَةُ لَلْكُ وَلَاهُ الْأَذُلُ.

ثُمُّ أَقْبِلَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: هَذَا مَا فَعَلَتُمْ بِأَنْفُسِكُم، أَحَلَلْتُمُوهُمْ بِلَادَكُمْ وَقَاسَمْتُمُوهُمْ أَمُوالُكُمْ، أَمَا وَاللّه لَوْ أَمْسَكُتُمْ عَنْهُمْ مَا بِأَيْدِيكُمْ لَتَحَوَّلُوا إِلَى غَيْرِ دَارِكِمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ زَيْدُ بَنُ أَرْقَمَ فَمَشَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهَ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَمَشَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهَ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَعَنْدَهُ عُمْرُ بِنُ الْخَطَابِ فَقَالَ: مَرْ بِه عَبّادَ بَن الْخَبْرَ، وَعَنْدَهُ عُمْرُ بِنُ الْخَطَابِ فَقَالَ: مَرْ بِه عَبّادَ بَن الْخَبْرَ، وَعَنْدَهُ عُمْرُ إِذَا تَحَدَّثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ فَكَيْفَ يَا عُمْرُ إِذَا تَحَدَّثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ فَكَيْفَ يَا عُمْرُ إِذَا تَحَدَّثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ مَكُونُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَرْتَحِلُ فَيها. وَمُلْكَ فِي الْمَعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرْتَحِلُ فَيها. وَذَلِكَ فِي المَعْ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرْتَحِلُ فَيها. وَذَلِكَ النَّاسُ. (السيرة النبوية لابن كثير ٣/ ٢٩٩) فَارْتَحِلُ النَّاسُ. (السيرة النبوية لابن كثير ٣/ ٢٩٩) وزَلْتُ مِنْ النَّاسُ وَرَبُولُونَ لَيْنَ مُتُمْ عَنْهُمْ أَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمَ يَرْتَحِلُ فَيْها أَرْقَمْ وَلَا أَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرْتَحِلُ فَيْها أَرْقَمْ مِنْ النَّاسُ. (السيرة النبوية لابن كثير ٣/ ٢٩٩) أَرْقَمْ وَلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُونَ الْمَالُونَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْكُونَ الْمُنْفِقِينَ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْكُونَ الْمُعْولِي اللّهُ اللّهُ عَلْكُونَ الْمُنَالِقُونَ الْمُنْولُونَ الْمُنَالُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

قال الغزالي رحمه الله: لم يدر بخاطر أحد أنَّ هذه الأوية المتعجّلة سوف تتمخّض عن أكذوبة دنيئة يحيك أطرافها (عبد الله بن أبي) ثم يرمي بها بين الناس، فتسير مسير الوباء الفاتك.

ق عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق إلى المدينة، نبت حديث الإفك وشاع، واجتهد خصوم الله ورسوله أن ينقلوا شرره في كل مكان قاصدين- من وراء هذا الأسلوب الجديد في

حرب الإسلام- أن يدمّروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بيته، وأن يسقطوا مكانة أقرب الرّجال لديه، وأن يدعوا جمهور المسلمين- بعد ذلك- يضطرب في عماية من الأسى والغم (1.

وللوصول إلى هذه الغاية استباح ابن أبي لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيدة لما تجاوز مرحلة الطفولة البريئة، لا تعرف الشرّ، ولا تهمّ بمنكر، ولا تحسن الحياة إلا في فلك النبوة العالي، وهي التي تربّت الحياة إلا في فلك النبوة العالي، وهي التي تربّت والآخرة. وتلقّف العامة هذا الحديث الغريب، وهم في غمرة الدهشة، لا يدرون مبلغ الخطر الكامن في قبوله ونقله واليك سردا لهذا (الحديث) المفتعل على لسان السيدة التي تعرّضت له وبرئت منه، (فقه السيرة للغزالي ص: ۲۹۱).

### حديث الإفك:

قَالَتُ عَائِشَةُ: «كَانَ رِسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم اذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بِينَ أَزْوَاجِه، فَأَيْتَهُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَعْه، قالتُ عَائِشَةً، فَأَقْرَعَ بِيْنَنَا فِي غَـزُوةِ غَرْاهَا فَحَرْجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرْجَتُ مَعْ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَم بَعْد مَا أُنْزِلُ الْحِجَابِ، فَكُنْتُ أُحْملُ فِي هُودجي وأُنْزِلُ فِيهَا هُودجي وأُنْزِلُ فَيها فَعْرَدَ وَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَم فيه فَسُرُنَا حَتَّى إذَا فَرَغَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَم مَنْ غَرْوته تلك وقَصْل، دَنُونَا مِن الله عليه آذَنَ لَيْلَةَ بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل، فَمُشَّتُ شَأْني فَمَا قَصَيْتُ شَأْني أَقْبَلْتُ الله عَلَيه فَمُشَيْتُ حَتَى جَاوِزْتُ الْجِيشُ، فَلَمَا قَصَيْتُ شَأْني أَقْبَلْتُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ فَمُشَيْتُ مَنْ الله عَلَيْه فَمُسَلِّتُ عَلَيْهِ أَلْهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْه وَلَيْ اللهُ عَلَيْه وَلَيْهُ فَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فَمُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ لَيْلَةُ بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حينَ آذَنُونَا مِن الله عَلَيْه فَمُشَيْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْه وَمُشَلِّتُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْرَاقِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه بَالرَّحِيل، فَقُمْتُ حينَ آذَنُ لَيْلَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

قال ابن بطال: قولها رضي الله عنها: أقرع صلى الله عليه وسلم بين نسائه؛ ذكرها القرعة فيها؛ لأن العدل بين النساء فريضة، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك عدلا بينهن وكان ميلا، فكانت القرعة فصلا في ذلك يرجع إليه، كما يحكم بالقرعة في كثير مما يشكل أمره من أمور الشريعة. وفعله سنة لا يجوز العدول عنها. (شرح صحيح البخاري ٥/١٧).

وقال: القرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجمة؛ ليعدل بينهم، وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن تولى قسمتهم،

ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان القسمه

ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة. (شرح صحيح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٧).

وقال الشوكاني رحمه الله: " وَفِي الأَمْرِ بِالْقَرْعَةِ عَنْدَ الْسَاوَاةِ أَوْ الْمُشَاحَةِ وَقَدْ وَرَدَتُ الْقُرْعَةُ فِي كتابِ الله فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَوْله تَعَالَى: "إِذَ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ " (آل عمران: ٤٤) وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى: " فَاهَمَ قَلْكَ مِنَ النُّلُهُمُ " (آل عمران: ٤٤) وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى: " فَاهَمَ فَكَانَ مِنَ النُّلُهُ حَمِيْنَ " (الصافات: ١٤١) وَجَاءَتْ فِي خَمْسَةُ أَحَادِيثَ مِنْ السُّنَةِ: الْإُولُ هَذَا الْحَديثُ، الثَّانِي: حَديثُ: «أَنَّهُ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نَسَانُه " الثَّالثُ " أَنَّهُ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - كَانَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ - الله عَلَيْه وَسَلَمَ - أَقْرَعَ فِي سَتَّة مَمُلُوكِينَ ".

الرَّابِعُ: قَوْلُهُ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِ الْأُوِّلِ لَاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ، الْحَامِسُ حَدِيثُ الزِّبِيُّرِ: ﴿إِنَّ صَفِيَّةً جَاءَتُ بِثُوْبِينِ لتكفن فيهما حَمْزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلا، فقلنا: لحَمْزَةَ ثُوْبٌ وَللْأَنْصَارِيُ ثُوْبٌ، فَوَجَدْنَا أَجَدَ الثَّوْبَسُ أَوْسَعَ مِنْ الْأَخْرِ، فَأَقْرَعْنَا عَلَيْهِمَا ثُمَّ كُفْنًا كُلِّ وَاحِدُ فِي الثُّوْبِ الَّذِي خَرَجَ لَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنْ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم اطلعَ عَلَى هَذَا وَقَرَّرَهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ حَاضَرًا هَنالِكَ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَحْضَى عَلَيْهِ مثل ذَلكَ فِي حَقّ حَمْزَةً، وَقَدْ كَانْتُ الصَّحَابَةَ تَعْتَمِدُ القَرْعَةَ فِي كَثِيرِ مِنْ الْأُمُورِ كُمَا رُويَ: « أَنَّهُ تَشَاحُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةُ فِي الأذان فأقرع بَينهم سعد . (نيل الأوطار ٣٠٣/٥). ألا فليتعلم من هذا الهدي العظيم من عندهن أكثر من زوجة، في تحري العدل بينهن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عَنْ أبي هُرِيْرَةً، قال: قال رَسُول اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلامُ: " مَنْ كَانْتُ لَهُ زُوْجَتَانَ فَكَانَ بَمِيلُ مَعَ إخْدُاهُمَا عَنِ الْأَخْرَى جَاءَ يُوْمَ الْقَيَامَةَ وَأَحَدُ شَقَيْهِ مائل، أو قال: ساقط ،. (سنن النسائي ح٢٩٤٢).

قَوْلُهَا؛ (فأيتهن خرج سهمها خرج بها مَعُه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها)، هي غزوة بني المصطلق، وكانت سنة ست، وتُعرف أيضاً بغزوة الْريْسيع، قَوْلُها؛ (فأنا أَحُمَل في هُودج) وَهُو مركب من مراكب الْعَرب أعد للنساء، وَأَنْزَلُ فيه (إذا نزل الجيش منزلا)، فسرنا حتى إذا فَرَغ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ مِنْ غَزُوته تلك وقفل (أي رجع)، دَنُونا (اقترينا) مِن الله ينه قافلين، آذنَ (أعلن) لَيْلَةُ بِالرّحيل، فَقُمْتُ حِينَ آذنُوا بِالرّحيل، فَمُشيْتُ حَتَى جَاوَزْتُ الجِيش

(يعني ابتعدت عن الأنظار لتقضي حاجتها)، فلماً قضيت شأني (وهو قضاء الحاجة من بول أو غيره، وعبرت بلفظ «شأنها» لاستقباح ذكره والتصريح به )، تقول: أَقْبَلُتُ إلَى رَحُلي (منزلي)، فَلَمَسْتُ صَدُري، فَإِذَا (كلمة «إذا» دلت على المفاجأة) فإذا صَدُري، فَإِذَا (كلمة «إذا» دلت على المفاجأة) فإذا مقد لي (وهو القلادة) من جَزْع ظَفَار (نوع من الخرز من اليمن)، قد انْقَطَع، فَرَجَعُتُ قَالْتَمَسْتُ عَقُدي، (والعقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشرة درهمااي ما يعادل ٥٥ جنيه مصري الآن)،قالت: فَحَبَسَني ابْتِغَاؤُهُ، (أي أُخَرني البحث عنه)....... (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٢٨/٢٣).

قالت:، وَأَقْبَلُ الرَّهُطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحُلُونِي، فَاحْتُمَلُوا هُوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كَنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خَفَافًا لَمْ يَهْبُلُنَ، وَلَمْ يَغْشُهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلُنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، قَلَمْ يَسْتَنْكُرِ القَّوْمُ خَفَّةً الْهَوْدُج حِينَ رَفْعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً السُّنِّ، فَبَعَثُوا الْحِمَلِ فَسَارُوا، وَوَحَدْتُ عَقْدَى بَعْدُ مَا اسْتَمَرَّ الْجِيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلا مُحِيبٌ، فَتَيْمُمُتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفْقدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَى، فَبَيْنَا أَنَا جَالْسَةَ فِي مَنْزلي، غلبَتْني عَيْني فَنمْتُ، وكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْعَطَلَ السُّلُمِيُّ ثُمُّ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحِيْشِ، فَأَصْبَحَ عَنْدً مَنْزِلي، فرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم فَعَرَفْني حِينَ رَآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستنقظت باسترجاعه حين عَرَفتي، فَحَمَّرْتُ وَجُهِي بِجِلْنَابِي، وَوَاللَّهُ مَا تَكُلُّمْنَا بِكَلْمَةً، وَلا سَمِغْتُ مِنْهُ كَلْمَةً غَيْرَ اسْتَرْجَاعِه، وَهُوَى حَتَّى أَنَاخُ رَاحِلْتُهُ، فَوَطِّيٌّ عَلَى يَدَهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكَبْتَهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَّيْنَا الجيش مُوغرينَ في نحر الظهيرة وهُمْ نُزُولُ، قَالَتْ: فَهَلِكَ مَنْ هَلِكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كَبْرَ الْأَفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِيُّ ابْنُ سَلُولَ، قَالَ عُرُوةَ: أَخْبِرْتَ أَنَّهُ كَانَ يُشَاءُ وَيُتَحَدِّثَ بِهِ عَنْدَهُ، فَيُقَرِّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْسُهِ. (صحيح البخاري ٥/١١٦).

قَالُتُ: وَأَقْبَلُ الرَّهُطُ اللَّذِينَ كَانُوا يُرَحُلُونِي، (الرَّهُطُ) : جَمَاعَةُ دُونَ الْعَشَرة كانوا "يرْحَلُونَ: الْمَهُ وَيُ الْعَشِرة كانوا "يرْحَلُونَ: الْيَعِيرِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلَهَا أَيْ يَجْعَلُونَ الرَّحُلُ عَلَى الْبَعِيرِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلَهَا "فَرَحَلُوهُ". (ولَيْسَ الْرَادُ هُنَا وَضَعَ الرَّحُلِ عَلَى الْبَعِيرِ بَشْبِيهَا للْهُوْدِ عَلَى الْبَعِيرِ تَشْبِيهَا للْهُوْدِ عَلَى الْبَعِيرِ وَهُونَا الْمُؤْدِ عَلَى الْبَعِيرِ وَلَهُا الْهُوْدِ عَلَى الْبَعِيرِ وَهُونَا الْهُوْدِ عَلَى الْبَعْدِينَ لَا الْهُونِ عَلَى الْمُؤْدِ عَلَى الْبَعْدِينَ وَلَهَا الْهُوْدِ عَلَى الْبَعْدِينَ وَالْهَا لِلْهُوْدِ عَلَى الْبَعْدِينَ لَا الْهُوْدِ عَلَى الْبَعْدِينَ لَهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَهُا إِلَيْكُونُ الْمُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ فَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَهُا إِلَيْكُونَا لَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْرُحْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْ

قالت: فاحْتَمَلُوا هُوْدُجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كَنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فيه، وَكَانَ النَّسَاءُ إذ ذاك خفافا لم يَهْبُلنَ (أَيْ يُثْقَلْنَ بِاللَّحْمِ وَالشَّحْمِ)، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحُمُ، إِنَّمَا يَأْكُلُنَ العُلْقَةُ مِنَ الطَّعَامِ (أَيْ الْقَلِيلِ، وَيُقَالِ لَهَا أَيْضًا: (الْبُلْغَة)، الَّذِي يَمُسكُ الْرَّمَقَ وَيُعَلَقَ النَّفُسُ ). فَلَمْ يَسْتَنَّكُرِ القَوْمُ خَفْهُ الْهَوْدُجِ حِينَ رُفْعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتَ جَارِيَةَ حَدِيثَةَ السِّنُ (تَقَصد ليست خبيرة في التصرف)، فيَعَثُوا الحِمَل فسَارُوا (انطلقوا بدوني)، وَوَجَدْتُ عَقْدي بَغْدَ مَا اسْتَمَرَّ الحِيش (ابتعد في المسير)، فجئت مَنازلهُمُ (وهي أماكنهم قبل الرحيل) وَلَيْسُ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلا مُجِيبٌ (أي المنادي ولا من يرد عليه)، فتيمَمْتُ (قصدت) مُنْزِلِي (مكاني) الَّذِي كُنْتُ بِهِ. قَوْلُهَا ، وَظُنْنُت أَنَّ القوم سَيفقدونني فيرجعون إلى ، . (طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل العراقي ت٨٠٨ه ٨/٥٢). قلت: وهذا يعتبر من حُسن التصرف على حداثة سنها كما نبهَتُ هي، وهنا فائدة عظيمة وهي أن الإنسان إذا كان مع رفقة وتاه أحدهم فالصواب أن يرجع ويقف في الكان الذي افتقدهم فيه، لأنه هو نقطة الالتقاء المعلومة لدى الجميع. قال ابن حجر؛ وَهُكَذَا يَنْبَغي لَنْ فَقَدْ شَيْئًا أَنْ يَرْجِعَ بِفَكُرِه الْقَهْقَرَى إِلَى الْحَدُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ وُجُودَهُ ثُمَّ يَأْخُذُ منْ هُنَاكَ فِي التَّنْقيبِ عَلَيْهِ . (فتح الباري ٨/ ٤٦١) قَالَ: فَإِنْ قَيلَ: لَمَّ لَمْ تَسْتَصْحِبْ عَائشَةُ مَعَهَا غَيْرَهَا، فَكَانَ أَدْعَى لأَمْنَهَا مَّا يَقَعُ لَلْمُنْفَرِد، وَلَكَانَتُ لَّا تَأْخُرُتُ لَلْبَحْثُ عَنِ الْعَقْدِ تَرْسِلُ مَنْ رَافَقَهَا ليَنْتَظِرُوهَا إِنْ أَرَادُوا الرَّحِيلَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمِّلَةً مَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلُهُ حَدَيِثَةً السِّنَ لأَنْهَا لَم يُقع لُهَا تُجْرِيَةُ مِثْلُ ذَلكَ، وَقَدْ صَارَتْ بِغُدَ ذَلكَ إِذَا خَرَجَتُ لِحَاجَتِهَا تَسْتُصُحِبُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَصَّتِهَا مَعَ أُمُّ مسطح . (فتح الباري لابن حجر ٨/ ٤٦١).

الْتِي هِيَ فِيهِ بِالرِّحْلِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى الْبَعِيرِ).

قولها: "وَظُنَنْت أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقدُونَني فَيَرْحِعُون إِلَى " أَرَادَتْ بِمَنْ يَفْقِدُهَا مَنْ هُوَ مِنْهَا بِسَبَبِ كَرُوْجِهَا أَوْ أَبِيهَا، وَالْغَالِبُ الْأُوِّلِ، لأَنَّهُ كَانَ مِنْ شَأْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَايِرَ بَعِيرَهَا وَيَتَّحَدَّثُ مَعَهَا، فَكَأَنَّ ذلك لم يَتَفِقَ فِي تلك الليِّلةِ، وَلَمَّا لَم يَتَفِقَ مَا تَوَقَّعَتُهُ مِنْ رُجُوعِهِمْ إِلَيْهَا سَاقَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَنْ حَمَلَهَا بِغَيْر حول منها ولا قوة.

قَالَت: " فَبَيْنَا أَنَا جَالْسَةَ فِي مَنْزِلِي، غُلْبَتْني

عَيْنِي فَنَمْتُ"، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّوْمِ شَدَّةً الْغُمُ اللَّذِي حَصَلَ لَهَا فِي تَلْكُ الْحَالَةِ، وَمِنْ شَأَن الْغُمِّ - وَهُوَ وُقُوءُ مَا يُكُرَهُ - غَلْيَةُ النَّوْمِ، بِخَلَاف الْهُمْ وَهُوَ تُوقَّعُ مَا يُكْرَهُ، فَإِنَّهُ يَقْتَضَى السَّهَرَ، أَوْ لَمَا وَقَعَ مِنْ بَرْدِ السَّحَرِ لَهَا مَعَ رُطُوبَةَ بِدِنْهَا وُصغر سنَّهَا، أَوْ أَنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لُطَفَّ بِهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا النَّوْمَ لِتَسْتَرِيحَ مِنْ وَحُشَةَ الْأَنْفِرَادِ فِي الْمَرِّيَّةَ بِاللَّيْلِ قَالِتَ: " وَكَانَ صَفُوانَ بِنُ الْعَطْلِ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذكوائي (وكان صَحَابِيًا فاضلا) من وراء الحيش". وَوَقع فِي حَديث ابن عُمَرَ بَيَانُ سَبَبِ تَأْخُر صَفُوانَ وَلَفْظُهُ: سَأَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُهُ عَلَى السَّاقَة، فَكَانَ إِذَا رَحَلِ النَّاسُ قَامَ يُصَلَّى، ثمَّ اتَّبِعَهُمْ، فَمَنْ سَقَطَ لَهُ شَيْءُ أَتَاهُ بِهِ (فتح الباري لابن حجر ٨/ ٢٦١).

قالت: " فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم " أَيُّ شَخْصِ كَانَ، فَكَأَنْهَا قَالَتْ: رَأَى شَخْصُ آدَمَى لَكُنْ لَا يَظْهُرُ أَهُوَ رَجُلُ أَوِ امْرَأَةً، قَالَت:" فَعَرَفْنِي حِينُ رَآنِي"، هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ وَجُهِهَا انْكَشْفَ لَمَّا نَامَتُ، لأَنْهَا تَلْفَفْتُ بِجِلْبَابِهَا وَنَامَتُ، فَلَمَّا انْتَبَهَتْ بِاسْتَرْجَاعِ صَفُوَانَ بَادُرَتُ إِلَى تَغْطِيهُ وَجُهِهَا، قَوْلُها: " وَكَانَ يَرَانِي قَبْلُ الْحِجَابِ" أَيْ قَبْلُ نُزُولِ آيَةَ الْحِجَابِ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى قَدُم إِسْلام صَفُوانَ، فإنْ الْحَجَابَ كَانَ فِي قُولُ أبي عُنيْدُةً وطائفة في ذي الْقَعْدَة سَنَة ثلاث وَعَنْدَ آخُرِينَ فِيهَا سَنَهُ أَرْبُعِ وَصَحَّحَهُ الدُّمْيَاطِيُّ. (فتح الباري لابن حجر ٨/ ٢٦٤).

قوْلها:" فاستيقظت باسترجاعه حين عَرفني" أيْ بِقَوْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ، وَكَأْنُهُ شُقَّ عَلَيْهِ مَا جُرَى لِعَائِشُهُ، أَوْ خَشِيَ أَنْ يَقَعَ مَا وَقَعَ، أَوْ أَنَّهُ اكْتَفَى بِالْأَسْتَرْجَاعِ رَافِعًا بِهِ صَوْتُهُ عَنْ مَخَاطَيِتَهَا بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة. وفيه دُلالَةً عَلَى فَطَنَّةً صَفُوَانَ وَحُسْنِ أَدَبِهُ. وقَوْلُهَا: فَخُمَّرْتَ أَيْ غُطَيْتُ وَجُهِي بِجِلْبَابِي أَي الثَّوْبُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا قَالَتَ: " وَاللَّهُ مَا يِكُلُّمَنِي كُلُّمَةً"، عَبِرَتَ بِالْمُضَارِعِ إِشَارَةَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَرُّ مِنْهُ تُرْكُ الْمُخَاطِيَةَ لْنَلْا يُفْهُمُ لُو عَبَرَتْ بِصِيغَةَ الْمَاضِي اخْتَصَاصُ النَّفَى بِحَالِ الْاسْتِيقَاظِ. قَوْلُهَا: " وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كُلْمُهُ غَيْرُ اسْتَرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخُ رَاحِلْتُهُ فُوطِئَ عَلَى يَدهَا"، أَيْ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لَرُكُوبِهَا وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مسها عند ركوبها.

والى لقاء آخر إن شاء الله.

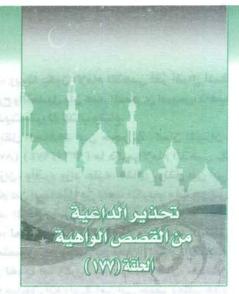

# قصة اليهودي الذي سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الحُجُب

الماد الماد

عليهم أجمعين ». اهـ.

### ثانيا: التغريج:

ا- هذا الخبر الذي به قصة «اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجب أخرجه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني المتوفى سنة ٣٦٠هـ في «المعجم الأوسط» (٤٣٥/٩) (ح٧٩٨)، ط: دار المعارف بالرياض- قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا يوسف بن زياد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن جده وهب بن منبه، عن أبي هريرة: أن رجلاً من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم...» القصة.

٢- ومن هذا الطريق أخرجه الحافظ أبو نعيم في «الحلية» (٨٠/٤).

٣- ومن هذا الطريق أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (ح٣٠٠).

٤- ومن هذا الطريق أورده أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في «إثبات صفة العلو» (ص٧٠) باب: «ذكر أخبار دالة على أن الله فوق عرشه».

### ثالثا: التحقيق:

١- هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة قال الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٣٦/٩)؛
 لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الاسناد، تفرد به أسد».

٧- قلت: قوله هذا يدل على أن هذا الحديث

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت على ألسنة القصاص والوعاظ نتيجة وجودها في كتب السنة الأصلية، كذلك في كتب التوحيد، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق:

### أولا: المتن:

رُوي عن أبي هريرة «أن رجالاً من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، هل احتجب الله عز وجل عن خلقه بشيء غير السماوات والأرض؟

قال: نعم بينه وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابًا من نار، وسبعون حجابًا من نور، وسبعون حجابًا من نور، وسبعون حجابًا من رفارف رفارف الإستبرق، وسبعون حجابًا من رفارف السندس، وسبعون حجابًا من دُرَ أبيض، وسبعون حجابًا من درأصفر، وسبعون حجابًا من درأصفر، وسبعون حجابًا من حجابًا من شياء استضاء من النار والنور، وسبعون حجابًا من ثلغ، وسبعون حجابًا من غمام، وسبعون حجابًا من ماء، وسبعون حجابًا من عمام، وسبعون حجابًا من برد، وسبعون حجابًا من غمام، وسبعون حجابًا من عظمة الله التي لا توصف.

قَالَ: فأخبرني، عن مَلكَ الله الذي يليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدقت فيما أخبرتك يا يهودي؟

قال: نعم.

قَالَ النبِي صلى اللَّه عليه وسلم: «فإن الملك الذي يليه إسرافيل، ثم ميكائيل ثم ملك الموت صلى اللَّه «فرد مطلق» كما هو مقرر عند علماء الصناعة الحديثية حيث بين ذلك الحافظ السخاوي في الحديثية حيث بين ذلك الحافظ السخاوي في مقتح المغيث» (٣٨٤/٣)- ط. دار المنهاج بالرياض-قال: «الفرد المطلق هو الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق هذا الصحابي ولو تعددت الطرق إليه». ٣-وهذا القول من هذا الإمام الحافظ يحسبه من لا دراية له أنه هين، ولكنه عظيم عند من الحديث صناعته، حيث يتبين منه أن رواة هذا الحديث من أسد بن موسى فما فوقه لا يوجد له متابعات تامة أو قاصرة.

٤- علة هذا الخبر؛ عبد المنعم بن إدريس.

أ. قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦٧/٦): «عبد المنعم بن إدريس هو ابن ابنة وهب بن منبه». اهـ.

ب وقال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (١٣٨/٢/٣): «عبد المنعم بن إدريسي ذاهب الحديث». اه.

جـ وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٣٨٧)؛ «عبد المنعم بن إدريس؛ ليس بثقة». اه. د وقال الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٠٨٤/١١٢/٣)؛ «عبد المنعم بن إدريس، ابن بنت وهب بن منبه؛ حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، قال؛ قدمنا اليمن في سنة ثمان وتسعين فسألنا عن عبد المنعم فقالوا؛ مات أبوه وله خمس أوست سنين». اهـ.

ه\_ وقال الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٥٧/٢): «عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن كليب: ابن بنت وهب بن منبه يروي عن أبيه عن وهب، روى عنه العراقيون، يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه، كانت أمه أم سلمة بنت وهب بن منبه مات سنة ثمان وعشرين ومائتين». اهـ.

و وقال الإمام الذهبي في «الميزان» (٢٧٠/٦٦٨/٢)؛
«عبد المنعم بن إدريس اليماني، مشهور قصاص،
ليس يعتمد عليه، تركه غير واحد، وأفصح أحمد
بن حنبل فقال: «كان يكذب على وهب بن منبه،
وقال البخاري: ذاهب الحديث، وقال ابن حبان؛
يضع الحديث على أبيه وعلى غيره، مات سنة
ثمان وعشرين ومائتين ببغداد».

قلت: وبهذا يكون الإمام الذهبي أقرَّ أقوال أدَّمة الجرح والتعديل بأن عبد المنعم بن إدريس: ذاهب الحديث متروك كذاب وضًاع.

ز- ونقل الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (۸۷/٤) (٩٣٢٥/٩٧٤) ما ذكره الأمام الذهبي في «الميزان» وأقره وزاد عليه، فقال: «ونقل ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن اعبد الكريم: مات إدريس وعبد المنعم رضيع، وكذا قال أحمد، إذ سئل عنه؛ لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال عبد الخالق بن منصور، عن يحيى بن معين: الكذاب الخبيث، قيل له: يا أبا زكريا، بم عرفته؟ قال: حدثني شيخ صدوق، أنه رآه في زمن أبي جعفر يطلب هذه الكتب من الوراقين، وهو اليوم يدعيها، فقيل له: إنه يروي عن معمر، فقال: كذاب.

وقال الفلاس: متروك، أخذ كتب أبيه فحدث بها، ولم يسمع من أبيه شيئًا.

وقال البرذعي، عن أبي زرعة: واهي الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

وقال ابن المديني: ليس بثقة أخذ كتبًا فرواها. وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الساجي: كان يشتري كتب السيرة فيرويها، ما سمعها من أبيه ولا بعضها.

\_ قلت: من هذا الاستقراء التام لأقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد المنعم بن إدريس أن هذا الخبر الذي جاءت به قصة سؤال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحجب خبر باطل مردود بالسقط في الإسناد والطعن في الراوي.

قلت: وقد قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٩٠/٦١٤/٢) ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المجلس العلمي إحياء التراث العلمي (١٤) تحت النوع (١٢) «معرفة التدليس»:

«وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس، قال: «ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، والفرق بينه وبين الإرسال: هو أن الأرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا- أي التدليس- أنه قد سمع منه كانت روايته عنه، بما لم يسمعه منه كانها إيهام سماعه ذلك

قلت: ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن القطان في التنفريق بين «التدليس» وبين المرسل الخفي، هو في «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٤٩٣/٥)، وقول أبي الحسن بن القطان نقله أيضًا الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (٣١٤/١).

### قلت: وبهذا يتبين:

الشيء فلذلك سمى تدليسًا».

أن كلا من المدلس والمرسل إرسالاً خفياً يروي
 عن شيخ شيئًا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل
 السماع وغيره.

٢- لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها.

إما المرسل إرسالاً خفيًا لم يسمع من ذلك الشيخ
 أبدًا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه
 عاصره ولقيه.

قلت: وبتطبيق هذا على عبد المنعم بن إدريس في روايته عن أبيه قال أحمد: لم يسمع من أبيه شيئًا كما بينا آنفًا. وقال الفلاس: أخذ كتب أبيه فحدث بها ولم يسمع عن أبيه شيئًا.

وقال الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦٧/٦): «حدثني أبي حدثنا سلمة بن شبيب قال: سمعت إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال: مات أبو عبد المنعم عندنا باليمن وعبد المنعم يومئذ رضيع». اه.

قلت: بهذا يتبين دقة علماء الجرح والتعديل في إثبات عدم السماع، وأنه لم يسمع من أبيه أبدًا مع أنه عاصره ولقيه لأن أباه إدريس مات وهو رضيع. ومع هذا السقط بالإرسال الخفي فهناك طعن أيضًا في الراوي عبد المنعم بن إدريس فكما بينا أنفًا من أقوال علماء الجرح والتعديل: أنه كذاب خبيث، واهي الحديث، ذاهب الحديث، متروك، وضاع، ليس بثقة، وكذلك أبوه إدريس متروك كما

في «الميزان» (١٩١/١٦/١).

وبهذا يصبح الخبر الذي جاءت به القصة موضوع وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ورتبته شرالأحاديث الضعيفة وأقبحها.

وحكم روايته: أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها كذا في «تدريب الراوي» (٢٧٤/١) في النوع الحادي والعشرين، وتصبح القصة واهية.

### رابعا: البديل الصحيح في الحجاب:

أ. هذا الخبر الموضوع الباطل الذي جعل خمسة عشر صنفًا من الحجب وهي كما جاءت في الخبر؛ النار، والنور، والظلمة، ورفاف الإستبرق، ورفاف السندس، والدر الأجمر، والدر الأحمر، والدر الأحمر، والدر الأحضر، والدر وضياء استضاء من النار والنور، والثلج، والماء، والغمام، والبرد، وعظمة الله التي لم توصف.

هذه خمسة عشر صنفًا كل صنف سبعون حجابًا. وحاولت أن أبين حقيقة هذا الخبر حيث أخرجته كتب السنة الأصلية كما بينا آنفًا من التخريج، بل اتخذه بعض أهل التوحيد- عفا الله عنا وعنهم-كما بينت آنفًا لإثبات صفة العلو في كتابه المسمى «إثبات صفة العلو».

ب- البديل الصحيح في الحجاب حديث أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إلَيْهُ عَمَلُ اللّيل قَبْلَ عَمَل اللّيه قبْلُ عَمَل اللّيه قبْلُ عَمَل اللّيه قبْلُ عَمَل وَقِعْ رَوَاية أبي بَكْر: النّارُ لوْ كَشَفَهُ لاَ حُرَاقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهه مَا انْتَهَى إلَيْه بَصَرُهُ منْ خَلْقه».

ا- أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (ح١٧٩)، والإمام أحمد في «مسنده» (٤٠٥٤) (ح١٩٦٤٩)، والإمام أحمد في «السنن» (ح١٩٥)، والأجري في «الشريعة» (ح١٠٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ح١١٤)، والإمام ابن خزيمة في «التوحيد» (ح٢٩)، (ح٢٠)، كلهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن

أبى موسى مرفوعًا. وممارو والمارون المارات

٢- وأخرجه ابن منده في كتاب «التوحيد » (٣٩٣٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٨٥) من طريق سفيان الثوري عن الأعمش به.

٣- وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، (ح٢٩٦)، ومسلم أيضا في «الصحيح» (ح٢٩٤/١٧٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٨٥)، والدارمي أبو سعيد في «الرد على الجهمية ، (ح١١٧)، كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به.

٤- وأخرجه الطبراني في «العجم الأوسط» (ح٢٠٢٢) من طريق عمرو بن الغفار عن الأعمش

هذه هي طرق حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا. الطريق الثاني: رواية العلاء بن السيب عن عمرو بن مرة - مع بماله والمقاله والله والثاله ومناله

٥- وأخرجه الإمام ابن خزيمة في كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، (ح٢٨) من رواية العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا.

الطريق الثالث: رواية شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة به. أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ، (ح١٠١)، وأخرجه ابن منده في كتاب «التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل وصفاته، (ح١٤٥). وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٩٥/١٧٩٠).

الطريق الرابع رواية سفيان الثوري عن عمرو بن مرة به. أخرجه الأجري في «الشريعة» (ح٨٠٦)، وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ح٣٠).

الطريق الخامس: رواية المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عمرو بن مرة

أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (ح٤٩٣)، وأحمد في «المسند» (٤٠٠/٤) (ح١٩٦٠٢)، وابن ماجه في «السان» (ح١٩٦)، وأبو يعلى في «السند» (ح٢٦٢٧)، والأجري في «الشريعة» (ح٨٠٧).

الطريق السادس: رواية الحسن بن عمرو عن عمرو بن مرة، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ح٢٢٣). من هذا التخريج وتجميع الطرق يتبين أن هذا

الحديث اشتهر عن عمرو بن مرة رواه عنه الأعمش، والعلاء بن المسيب وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، والمسعودي، والحسن بن عمرو. رواية أبي عبيدة عن أبي موسى، والحديث عزيز عن أبي عبيدة.

١- رواه عنه عمرو بن مرة كما بينا آنفًا واشتهر

٢- ورواه عنه عبد الله بن مرة أخرجه الطيراني في «الأوسط» (ح١٥٣٥).

الرواية الثانية من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس مرفوعًا. المناسبين المناسبين

والحديث عزيز عن أبي موسى:

١- رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

٢- ورواه عنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (٣٢٠)، والأجرى في «الشريعة» (ح٧٠٣)، ح(٨٠٨).

لقد بينا طرق هذا الحديث لأهميته كما هو مبين من التخريج للأئمة أهل السنة في مصنفات الاعتقاد في الأسماء والصفات وبيان العزة والشهرة التي يستبين منها المتابعات كما هو مقرر عند أصحاب الصناعة الحديثية، وبها تظهر قوة الإسناد لأهمية هذا الحديث فالاعتقاد.

### خامسًا: تنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية:

 ١- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي» (١٠/٦): قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُنُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه». 🦏 📆

فهي حجب تحجب العباد عن الإدراك كما يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر، فإذا زالت تجلت الشمس والقمري المهاري المالية

٢- وأما حجبها لله عن أن يَـرى ويـدرك فهذا لا يقوله مسلم فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. ٣- والجهمية لا تثبت له حجابًا أصالًا؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش، «كُبُرَتْ إِ كَلِمَةٌ غَنْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كُذِبًا » (الكهف،٥).

هذا ما وفقني الله إليه

وهو وحده من وراء القصد.

07



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.. ويعد،

موضوعنا يتعلق بالقلوب التي هي أصل الخير والشركما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: (ألا وإن في الجسد مضفة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).

> فإذا أصيب الإنسان -عافنا الله وإياكم-بمرض في قلبه بحث عن أعلم أهل الطب بطب القلوب، ولكن ثم للقلوب مرض آخر هو الذي يسبب النكسات والابتلاءات في الدنيا والآخرة، وقليل من العباد من ينتبه له ويتفطن، للقلوب أمراض غير تلك المعهودة التي تبادرون بعلاجها عند أطباء القلوب الحذَّاق، وقليل منكم من ينتبه لقلبه ويصلحه، ولا يخفي عليكم أن الذي ينفع يوم القيامة هو القلب السليم، فإن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي جاء ريه بقلب سليم دعا ربه فقال: «وَلَا غُنِيْ مَنْ يُعَثُّونَ » (الشعراء:٨٧) (لا تخزني)؛ لا تذلني ولا تهنى -يا رب- يوم يبعثون ( « وَمُ لَا يَنفُعُ مَالٌ وَلَا بَوْنَ ( الشعراء: ٨٨-٨٨). الأمن أني الله بقاب سليم » (الشعراء: ٨٨-٨٨). وعلى قدر سلامة قلبك في الآخرة يكون قريك من الله، على قدر قريك من الخير، وعلى قدر مرضك ومرض قلبك في الأخرة على قدر قريك من الشرعياذا بالله من ذلك، فيوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون

### الشيخ مصطفى العدوي اعداد/

« إِلَّا مِنْ أَتِي أَلِنَّهُ بِقُلْبِ سَلِيعِ » (الشعراء: ٨٩) فالقلب الذي ينفع يوم القيامة هو القلب السليم، ليس القلب الملوث بالشرك، فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون « إِلَّا مَنْ أَنَّ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ » (الشعراء:٨٩) فالقلب السليم ينفع صاحبه في الآخرة، وينفع صاحبه في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى عليكم: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم)، (التقوى ها هنا! التقوى ها هنا! التقوى ها هنا! ويشير ثلاث مرار إلى صدره صلى الله عليه وسلم)، في الدنيا كذلك القلب السليم ينفع، لما أسر بعض المشركين يوم بدر، وكان المسلمون يأخذون منهم الفداء فقال بعضهم: يا رسول الله! إنا كنا مسلمين فكيف ندفع الفداء ونحن كنا مسلمين، وإنما أظهرنا الكفر خوفا من الكفار؟! فقال سبحانه: «يَالَّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي أَلُوبِكُمْ خَبُرا يُؤْتِكُمْ خَبُرا مِنا أَخِذَ مِنكُمْ وَمَعْفِر لَكُمْ» (الأنفال: ٧٠) إن كان في قلوب بعضكم خير والله يعلم بالقلوب- فالله سوف يعوضكم عن هذا الفداء الذي افتديتم به أنفسكم، عن هذا الفداء الذي افتديتم به أنفسكم، وأيغْفِرْ لَكُمْ»، والله سبحانه وتعالى يوم افتح أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لما علم الشتح أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لما علم السَّكِنة عَلَيْمٍ وَأَنْبَهُمْ فَتَمَا قَرِبًا » (الفتح: ١٨)، فعلم الله ما في قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير « فَعَلْمٍ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلَ عليه وسلم من الخير « فَعَلْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ الشَّكِنة عَلَيْمٍ وَأَنْبَهُمْ فَتَمَا قَرِبًا مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ لَكُمْ عَلَيْمٌ وَلَنْبَهُمْ فَتَمَا قَرِبًا مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ لَهُ وَلَيْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ لَهُ وَلِيْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ الله الله عليه وسلم من الخير « فَعَلْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ الله وسلم من الخير « فَعَلْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ الله وسلم من الخير « فَعَلْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ هَا فَيْكُمْ فَتَعَا قَرِبًا مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ الله وسلم من الخير « فَعَلْمَ مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ هَا فَيْكُمْ فَعَمَا قَرِبًا مَا فِي قُلُومِمْ قَانَلُ هَا فَيْلُهُ وَاللهُ عَلَيْمُ فَيْمًا قَرِبُكُمْ فَعَمَا قَرْبُكُمْ فَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاءً وَاللّهُ وَيَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلُومُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فصلاح القلب عليه صلاح الدنيا والآخرة، وفساد القلب عليه فساد الدنيا والآخرة عياذاً بالله من ذلك، فجدير بنا أن نعرف الأمراض التي تعتري قلوبنا ونعالجها، وليس هناك طبيب أمهر يعالج قلبك -بعد الله سبحانه وتعالى- من نفسك التي بين جنبيك، أنت تعرف مرضك وتعرف كيف تداويه بإذن الله تعالى، غاية ما يفعله أهل الذكر أنهم ينبهونك، ويصفون لك الدواء، والأمر بيدك بعد الله سبحانه- إن شئت أطعت، وإن شئت رددت، ومرد ذلك كله إلى الله عز وجل.

### مرض الشرك وعلاجه

تعتري القلوب أمراض أعظمها مرض الشرك والرياء والعياذ بالله المرض الشرك علاجه أن تقول كمسلم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يأتي مرض الرياء الذي خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً، وذكر أن هذا المرض من أصيب به سعرت به نار جهنم عياذاً بالله من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغريا أن النبي صلى الشرك الأصغريا الله المياه؛ قالوا: وما الشرك الأصغريا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول من رسول الله؟! قال: الرياء) وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول من تسعر بهم الناريوم القيامة ثلاثة: رجل عالم أتي به فسئل: ماذا عملت في علمك؟! فيقول أنه عز وجل: يا رب! تعلمت فيك القرآن،

وعلمته للناس، فيقال، كذبت، ولكنك تعلمت ليقال، عالم، فيؤخذ به فيلقى في النار) فأول الناس هؤلاء الثلاثة توقد بهم جنهم، كما تبدأ في إشغال النار بالكبريت؛ والثاني رجل مجاهد مراء (أتي به فعدد الله نعمه عليه وقال له، مأذا عملت فيها؟! فقال، يا رب؛ قاتلت فيك وقتلت، فيقال، كلا، ولكنك قاتلت ليقال، جريء، فيؤخذ به فيلقى في النار) وهذا ذكره الإمام البخاري في باب؛ لا يقال، فلان شهيد.

والثالث: (رجل آتاه الله من صنوف المال فتصدق، فأتي به يوم القيامة، فقيل له: ماذا عملت في المال؛ قال: يا رب أنفقت في سبيلك وتصدقت، فيقال: لا، ولكنك تصدقت ليقال: لا، ولكنك تصدقت فيقال: لا، ولكنك تصدقت فيقال: لا، ولكنك تصدقت في النار)، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، أفعالهم التي فعلوها فعل خير، لكن قلوبهم ملوثة، لوثت بالرياء منهم عياذا بالله، فأحبط الرياء أعمالهم، يأتي أقوام بكم هائل من الحسنات في الظاهر، لكنهم عملوها رياء الناس، فكما قال تعالى: «وَالَّذِينَ بُنغُونَ أَنوَلَهُمْ رِناً النَّاسِ وَلا يُؤمُونَ اللَّهِ وَلا يُنْعُونَ النَّاسِ وَلا يُؤمُونَ اللَّهِ وَلا النساء، ٣٨).

فمرض الرياء من أخطر الأمراض التي ترد على القلب، وكما سمعتم كان سبباً في إسعار النار وإيقادها بهؤلاء الثلاثة: العالم والمجاهد والمتصدق.

ما هو علاج مرض الرياء؟ الاستعادة بالله من مرض الرياء، وقد ورد في علاجه حديث تكلم فيه، ألا وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال له: (قل: اللهم! إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك بلا أعلم)، والحديث منازع في تحسينه وتضعيفه، ومن حسنه حسنه لأنه في باب فضائل الأعمال، فهذا أحد أنواع علاج الرياء. هناك علاجات أخرى أقوى وأعظم وهي: البعد عن الناس، ومراجعة النفس، والصلاة

ورسوله! فقال عمر: والله! لا أسابقك بعد اليوم أبداً يا أبا بكر).

إذا حصل لك نوع كرامة من الله فلا تحدث الناس على سبيل التعالى على أنك كريم عليهم، بل إذا حدثت تحدث بنعم الله عليك شاكراً لأنعمه سيحانه وتعالى.

### مرض العجب وعلاجه

مرض الرياء أحد الأمراض التي تتسرب إلى القلب، ويلتحق به العجب فهو نظيره وسميه، فالعجب كذلك من أمراض القلب، ففي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، ركب برذونا -والبرذون هوالبغل-فمشى البرذون وعمر فوقه، والبغل يمشى ويهز الذي فوقه، فيحدث له نوع من أنواع الاختيال، فلما ركب عمر البرذون ومشي به مدة نزل من فوقه، قالوا له؛ لماذا نزلت يا أمير المؤمنين؟! قال: (أبعدوه عني، والله! ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى)، يعنى: نفسى كانت قبل أن أركبه طيبة خفيفة، فلما ركبته تسرب العجب إليها، وإذا بالناس حولي كأنهم لا شيء، هذا حاصل كلام أمير المؤمنين عمر. وإخواننا الأثرياء يشعرون بذلك! فأصحاب الأموال الكثيرة إذا ركب أحدهم سيارة (مرسیدس) یحس أن الناس حوله صعالیك! ويبدأ يظلم، كما قال عمر؛ أنكرت نفسي كأنها نفس أخرى، لكن إذا ركب حماراً أو ركب دراجة أحس أنه واحد مثل الناس، فيمشى زيد بين الناس وهو متواضع كما يتواضع الناس.

لهذا عليك أن تبعد عن نفسك أسباب العجب إذا وجدت شيئا يجلب لك العجب ويذكيه في نفسك، فاتركه لله سيحانه وتعالى، وليس من باب التحريم، ولكن اتركه لله حتى يعوضك الله عزوجل خيراً منه إيماناً تجد حلاوته في

تجد إخواننا جالسين في المجالس، فيبدأ التعارف: من الأخ؟ يقول: أخوكم فلان، الثاني يقول: أخوكم فلان، فيأتي واحد غلبه الشيطان، ويقول: أخوكم الدكتور فلان، هو أهلك نفسه قبل أن يهلك غيره، إذا

بالليل والناس نيام، فتعمد أن تبتعد عن الناس في ليلك، وتصلى في الليل حيث لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، واجتهد بعد أن تتعوذ بالله من عين لا تدمع أن تذرف دمعات لله سبحانه وتعالى حيث لا يراك الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: (ورجل ذكر الله خالياً) أي: بعيداً عن الناس، (ففاضت عيناه)، فتعمد -كى تكسر هذا المرض، وتبعده عن نفسك- أن تعمل الخيرات سرًا، فمن علاج مرض الرياء أن تصلى بالليل والناس نيام، تجتهد وتذهب تتصدق سراً، قال سيحانه: «وَإِنْ تُخَفُّوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُغُرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ » (البقرة: ٢٧١).

عليك أن تخلو بنفسك وتكثر من الاستغفار، فلا تجعل كل أفعالك الخيرة ظاهرة أمام الناس، اجعل لنفسك قسطا من الخير لا يعلمه إلا الله سيحانه وتعالى، اجعل لنفسك نصيبا من الخير لا يعلمه إلا خالقك سيحانه وتعالى، تتقرب به إلى الله عز وجل، وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الصالحين كانوا يحرصون على كتمان أحوالهم مع الله إلا في الحالات التي تستدعي أن يتأسى بهم الناس، وأنشد ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك أبيات شعر، فقال: من سارروه فأبدى السرمجتهداً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا لا يأمنون مذيعاً بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقة، فقال: عمر في نفسه ولم يقل لأحد من الناس: (إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس في هذه الليلة على الصدقة، ودائماً أبو بكر يسبقني فيتصدق، فلأتصدقنَ الليلة، فحمل نصف ماله ووضعه بين يدى رسول الله، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، ثم جاء أبو بكر بماله كله فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله

كان يقصد الدكتور من باب التعريف، فله نيته ولن يتسرب إن شاء الله شيء إلى قلبه، أما إذا قالها على سبيل التباهي في المجلس تتشبع نفسه بذلك الكبر، فيهلك نفسه؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر -أمثال النمل- يطؤهم الناس بأخفافهم) يأتي آخر: العقيد فلان! العميد فلان! أي عقيد وأي عميد وقد مات من هم خير منك آلاف المرات؟ أين أنت من ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ومن فرعون ذي الأوتاد، ومن عاد إرم، ومن غيرهم من الأمم؟ فمثل هذا يجلب الكبرإلى الناس، تخيل أنه لو قال كلمة مثل هذه، وآخر مثله طبيب قال: أخوكم في الله -بانكسار-فلان بن فلان، لا شك أن الثاني سيزيده الله عزوجل تواضعا ورفعة في الدارين ويحبه كل الجالسين، أما هذا الذي تعالى عليهم، فهل يقبل الجالسون تفاخره؟ ومن طبع البشر أنهم لا يحبون من تكبر عليهم وتجبر، ولكن يحبون من خفض لهم الجناح وألان لهم القول.

فمن أنواء العجب نوع كهذا، وعلاجه أن تكسر نفسك وتتواضع لله سيحانه وتعالى، تتواضع لله في أوصاف الفقراء، وفي أوصاف الضعفاء فلعلهم عيد الله خير منك، ولا يخفي عليكم في هذا الياب حديث أبي بكر رضي الله عنه مع الأربعة الفقراء الغرباء، سلمان و صهيب و عمار و بلال، 11 مربهم أبو سفيان بن حرب عام الفتح، ورءوا أن أبا سفيان كان رئيساً للكفر، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بمشى، ولم ينل من الأذى فقالوا الأربعة: والله! ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها - أي: فكان ينبغي أن يقتل مثل هذا الرجل- قال أبو بكر رضى الله عنه: أتقولون هذا لسيد قريش؟! ثم استدرك أبو بكر فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! بلال و صهيب و سلمان و عمار قالوا؛ كذا، فقلت لهم؛ كذا، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟

قال: (يا أبا بكر! هل أغضبت إخوانك يا أبا بكر! لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل! فانطلق أبو بكر سيد شيوخ أهل الجنة إلى هؤلاء الأربعة، فقال: يا إخوتي! أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك).

فعلاج العجب التواضع، وخفض الجناح للمسلمين، ومجالسة المتواضعين، أما أن تجالس دائما المتكبرين فستقتبس من أخلاقهم، ومن ثم قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: (شر الطعام طعام الوليمة) هذا الحديث فقه، لماذا شر الطعام طعام الوليمة؟ قال: (يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء)، فلمّا دعى إليها الأغنياء، وكلهم أغنياء يحصل التباهى والتفاخر ويحصل استقلال، يعنى: مهما قدمت للأغنياء تسخطوا ما جئت به، لكن قد تدعو إلى وليمة عملتها واحداً من الفقراء الضعفاء فيخرج من عندك وقد أكل أكلة عمره ما أكلها في حياته، فيدعو لك دعوة تستفيد منها، فمجالسة الصالحين تجعلك تقتيس من أخلاقهم، هم يؤثرون في الطباع ؛ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الجوار والمجالسات، بل حتى مجالسات الدواب: (الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإيل) والشاة أو الخروف دائماً تكون في الأرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم (والسكينة والوقارفي أهل الغنم) (الفخر والخيلاء في أهل الفدادين أهل الإبل) فلما كانوا مع الأنعام المستكبرة اقتبسوا من أخلاقها، ومن مشي مع الغنم المتواضعة اقتبس من أخلاقها، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة)، فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، وأرحم الناس بالناس عليهم الصلاة والسلام.

وللحديث بقية في العدد القادم إن شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين.



الُحِمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمُحَدِّدِةِ الْمُحْدِدِةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَدِيدِ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

أما بعد، فقد تناولنا في العدد الماضي بعض صفات اليهود وأحوالهم وحديث القرآن والسنة عنهم، وأواصل في هذا العدد تذكير نفسي واخواني الكرام ببعض الحقائق الهامة والثابتة عن اليهود، حتى تكون جميعًا على حذر من خطرهم، فأقول وبالله تعالى التوفيق؛

اعداد/

### (١١) اليهود أكثر الناس حسداً:

وقال تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَاسَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِوْ فَقَدْ مَا تَيْنَا عَالَ إِنْ فِيمَ ٱلْكِنْبَ وَلَلْحُمَةً وَمَا تَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا (النساء: ٥٤).

قال الأَّمامُ القرطبي (رحمه الله): قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَمْ يَحْسُدُونَ) يَعْنِي الْيَهُودَ (النَّاسَ) يَعْنِي الْيَهُودَ (النَّاسَ) يَعْنِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَة قال عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْاسِ وَمُجَاهِد بن جبر وَغَيْرِهِمَا: حَسَدُوهُ عَلَى النَّبُوّةِ وَأَصْحَابَهُ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ. (تفسير عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ. (تفسير القرطبي جه صـ٢٥٢).

روى ابنُ ماجه عن عَائشَةَ، عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْء،

### صلاح نجيب الدق

مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ». (صحيح ابن ماجه للألباني حديث: ٦٩٧).

### (١٣) يتسمون بالبخل:

قَالَ الله تَعالَى: (أَمْ لَكُمْ نَعِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلِّكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا) (النساء:٥٣).

قَالَ الْإِمَامُ ابن كثير (رحمه الله): يُقُولُ تَعَالَى: (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْلُكَ) \$ { وَهَذَا اسْتَفْهَامُ إِنْكَانِ الْمُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْلُكَ. ثُمَّ وَصَفَهُمْ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: (فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا) أَيْ: لِأَلْبُحْلُ فَقَالَ: (فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا) أَيْ: لَأَنْهُمْ لُوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ فِي الْلُكَ وَالتَّصَرُفِ لَمَا أَعْطُواْ أَحَدًا مِنَ النَّاسَ، وَلَا سَيْمَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَلَا مَا يَمْلا (النَّقيرَ»، وَهُو النَّقَامَ النَّهُ عَليه وسلم شَيْئًا، وَلَا مَا يَمْلا (النَّقيرَ»، وَهُو النَّقَامَ الله عليه وسلم شَيْئًا، وَلَا مَا يَمُلا (النَّقيرَ»، وَهُو النَّقَامَ الله عليه وسلم شَيْئًا، وَلَا مَا يَمْلا (النَّقيرَ»، وَهُو النَّقَامَ الله عليه والله النَّواةِ. (تفسير ابن كثير ج ٤

قال سُبحانه: ( وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَأَلْمُدُونِ وَالْمُدُونِ وَأَلْمُدُونِ وَأَلْمُدُونِ وَأَلْمُدُونِ (المائدة: ٦٢).

(Itimas:10). قال سُبحانه: ( قال الإمامُ ابن كثير (رحمه الله): أي: يُبَادرُونَ إلى ذَلكَ مِنْ تَعَاطِي المآثم والمحارم والاغتداء على النَّاس، وَأَكُلهمْ أَمُوالهُمْ بِالْبَاطلِ. (تفسير ابن (الأعراف:١٣٨:١٤١). کثیرجه صد۲۷۰).

قال جُلِّ شانه: (وَشَيَّ عَلَيْهُ الدَّأَةُ وَالْسَ وَبِأَمُو يَعْطَبِ مِنَ أَلَهُ ذَاكَ بِأَنْهُمْ كَافُوا مَكْفُرُونَ عَانَتَ الله وَتَقْتُلُونَ النَّبَيْنَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَلِكَ مِنَا عَضُوا وُكَانُوا تنس (البقرة:١١).

قَالَ الْإِمَامُ ابِنُ كَثِيرِ (رحمه الله): هَذَا الَّذِي جَازَيْنَاهُمْ مِنَ الذُّلَّةِ وَالْسُكُنَّةِ، وَإِحْلَالِ الْغَضَبِ بِهِمْ بِسَبَبِ اسْتَكْبَارِهِمْ عَن

اتُّبَاءِ الْحِقِّ، وَكُفْرِهِمْ بِآيَات الله، وَإِهَانَتِهِمْ حَمَلَةُ الشُّرْءِ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَأَتْبَاعُهُمْ، فَانْتَقَصُوهُمْ إِلَى أَنْ أَفْضَى بهمُ الْحَالُ إِلَى أَنْ قَتَلُوهُمْ، فَالْأ كَبْرِ أَعْظُمَ مِنْ هَذَا، إِنَّهُمْ كُفُرُوا بِآيَاتُ اللَّهِ وَقُتَلُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ بغير الحقّ. (تفسير ابن كثير جاص١٩٤).

(١٥) البهود يفضلون الشرك على التوحيد،

قال تعالى عن اليهود: (أَلَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتُكُ لُؤُمِنُونَ بِٱلْجِنْتِ وَٱلطَّنْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَّهِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا)

قال تعالى: ( مُنْقَلِّهُمْ عَنِ ٱلْفَرِّيَةِ الْي كَانَا تَأْتِيهِمْ كُذَلِكَ تَلُولُمْ بِمَا كُوْاً المُشَكِّرَنُ (١١٠) ﴿ إِنَّا إِنَّا الْمُشْكِرُنُ (١١٠) ﴿ إِنَّا نُشُوا مَا ذُكُوا مِنْ أَغِينَنَا الَّذِينَ يُنْتِينَ عَنَ النُّبِّرِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ طُلَمُوا بَعَدَابِ يَعْسِي بِمَا كَانُواْ لِفُسْقُونَ (١١١٠)

فَلَمَّا عَنَّا عَن مَّا يُواعِنَهُ قُلْنَا فَيُرَا فَرُدُوا فَرَدُهُ

خَسَعَ ) (الأعراف:١٦٢:١٦٢). قال الامامُ ابنُ كثير (رحمه الله): هَوْلاء قَوْمُ احْتَالُوا عَلَى انْتَهَاكَ مُحَارِمِ اللَّهِ، بِمَا تَعَاطُوْا مِنَ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ الْتِي مَعْنَاهَا فِي الْبَاطِن تعاطى الحرام. (تفسير ابن كثير -ra-773).

روى ابنُ بطة عَنْ أبي هُرَيْرَةً، رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لا تَرْتَكُنُوا مَا ارْتَكَبَتَ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحَلُوا مَحَارِمَ اللَّه بِأَذْنَى الْحِيَلِ. (اسناده جید) (تفسیر ابن كثير جـ٦صـ٤٢) (إرواء الغليل للألباني جەصە٣٧).



ما حسدت البهود

### (١٧) اليهود يستحلون الحرام:

قال سُبحانه: (فَيظُلُم بِنَ الَّذِي هَادُوا حَمْنَا عَلَيْهِمْ طَلِيَنِتِ أُحِلِّكَ الْمُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كُثِيرًا ﴿ آ وَأَغْدِيمُ الرَّبُوا وَقَدْ لَئُهُوا عَنَّهُ وَأَكِلِهِمْ أَتُولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَلْمُا لِلْكُلْفِرِينَ مِنْهُمْ عَنْزَانًا أَلِسُمًّا ﴾ (النساء:١٦١:١٦١).

### (١٨) اليهود أهل حدال عقيم:

قال سُبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ مَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْخِوُا نَقَرُ ۚ قَالُوا أَلْتَخِذُنَا هُزُوا ۚ قَالَ أَخُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْكِيمِلِينَ ﴿ إِنَّ قَالُوا أَدَعُ لَنَا رُبُّكَ نُبُسُ لَنَا مَا مِنْ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّا يَقُرُهُ لَا قَارِضٌ وَلَا يَكُمُ عَوَانٌ يَثُلَ ذَاكِتُ ۖ فَأَفْكُلُوا مَا تُؤَمِّرُوكَ ﴿ قَالُوا أَدُوْ لِنَا رَبُّكُ لِيَهُمْ لَكُ اللَّهُ لِلَّهُ لَكُ لِيَن لَّكُ مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَعَوُّلُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفَرَاتُهُ فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَشُرُ ٱلتَّنظرينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَكَ أَسَن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْفَرُ مَشَلِيةَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن ﴿ شَاءَ ٱللَّهُ لَيُهُمِّنَدُونَ ( اللَّهُ كُنُفِئَدُونَ ( اللَّهُ كُنُفِئَدُونَ ( اللَّهُ كُنُفِئَدُونَ ( اللَّهُ كُنُفِئَدُونَ اللَّهُ كُنُونَا اللَّهُ لَيُمْ لَكُونَا اللَّهُ لَكُنُونَا اللَّهُ لَلَّهُ لَكُنُونَا اللَّهُ لَكُنُونَا اللَّهُ لَلَّهُ لَكُنُونَا اللَّهُ لَلَّهُ لَكُنُونَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُونُ لَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَّثَ

> مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَّةً فِيهِأً شَالُوا الْكُنِّ حِثْثَ بِالْحَقِّ فَلَا يَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ) (البقرة:٧١:٦٧).

> روى ابنُ جرير الطبري عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ لَوْ أَخُذُوا أَدْنَى بَقَرَة اكْتَضُوا بِهَا لَكُنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ، (تفسير الطبري -Y- 2-17).

### (١٩) قلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة:

قال جُل شأنه: (فَيمَا نَقْضِيه مَيثَنقَهُم لَعَنَّهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّقُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ \* وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكَّرُوا

بِهِ ) (المائدة:١٣). قال الإمامُ ابنُ كثير(رحمه الله):

قوله تعالى (فيمًا ميثاقهم نقضهم

لْعَنَّاهُمُ) أَيْ: فيسَبِي

نَقْضِهِمُ الميثاقَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ لَعَنَّاهُمْ، أَيْ أَبْعَدْنَاهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَطَرَدْنَاهُمْ عَنِ الْهُدَى، (وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قَسِيةً)أَيْ: فَلَا يَتَعَظُونَ بِمَوْعِظُة لغلُظهَا وَقَسَاوَتهَا. (تفسير ابن كثير حاصد: ۱۳٤).

(٢٠) لم يؤمن أحد من علماء اليهود بالنسي صلى الله عليه وسلم في زمانه الا واحد فقط.

عُلماءُ اليهود من أكثر الناس كُفراً وعناداً، في كل مكان وزمان، ودليلُ ذلك أنه لم يُؤْمن أحدُ منهم ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ظهوره وهجرته إلى المدينة إلا وحداً فقط وهو عبد

الله بن سلام، رضى الله عنه، مع من أنهم يعلمون يقينا من كتبهم الموجودة بين أيديهم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم وزمان ومكان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «لو آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، لاَّمِنَ بِي الْيَهُودُ » (البخاري حديث: ٣٩٤١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « لَوْ تَابِعَني عَشْرَةُ مِنَ الْيَهُودِ، لَم يَنْقَ عَلَى ظهرها يَهُودي إلا أَسْلَمَ». (مسلم حديث: ۲۷۹۳).

قال الإمامُ النووي (رحمه الله) قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم(عَشْرَةُ



لم يؤمن من علماء

اليهود أحد سعثة

النبي صلى الله

عليه وسلم الا

واحد فقط وهو

عبدالله بن سلام

رضي الله عنه .

من الْيَهُودِ) قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ، الْمُرَادُ عَشْرَةٌ مَنْ أَحْبَارِهِمْ(أَيُ عُلْمَائِهِم). (مسلم بشرح

النووي جـ٩صـ١٥٠).

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَا لِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ سَلاَمٍ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ (كَذَابُونَ)، وَإِنَّهُمْ اللهِ عَلَمُوا بَاسُلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي، وَأَنَّهُمْ فَيَعْمُوا بَاسُلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي، فَجَاءَت الْيَهُودُ، فَقَالَ الِنَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّ رَجُلِ عَبْدُ الله فَيكُمْ،. قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ سَيْدُنَا، قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ سَيْدُنَا، قَالُ: "أَرَأَيْتُمْ وَابْنُ أَسْلَمَ عَبْدُ الله بَنْ سَلِامَ». فَقَالُوا: أَعَادُهُ الله فَقَالُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهُ مِنْ دَلِكِ، فَخَرَجَ عَبْدُ الله فَقَالُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللّٰهِ، وَأَنْ مُحْمَدًا رَسُولُ اللّٰهِ، فَقَالُوا: شَرَّنَا الله فَقَالُ اللهِ، فَقَالُوا: شَرُنَا اللهِ وَقَالُ اللّٰهِ فَقَالُوا: شَرُنَا الله وَقَالُ اللّٰهِ فَقَالُوا: شَرْنَا اللهِ وَقَالُ اللّٰهِ فَقَالُوا: شَرُنَا الله وَقَالُ اللّٰهِ فَقَالُوا: شَرْنَا الله وَقَالُ اللهِ وَقَالُوا: شَرْنَا الله وَقَالُوا: شَرْنَا الله وَقَالُ اللّٰهِ فَقَالُوا: شَرْنَا اللهُ وَقَالُوا: اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَابْنُ شُرُنَا، وَانْتَقَصُوهُ، قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. (البخاري حديث: ٤٤٨٠).

(۲۱) الله تعالى مسخ بعض اليهود فجعلهم قردة وخنازير، قال شبحانه: (وَلَقَدْ عَلِيْمُ الَّذِينَ الْعَنْمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي الشَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَلِيئِينَ ) (البقرة، ٦٥).

قال الأمامُ ابنُ جرير الطِبري (رحمه الله)؛ مَسَخَهُمُ الله قرَدَةَ بِمَعْصيَتهم، وَلَمْ يَحْيَوْا فِي الْأَرْضَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيْام، وَلَمْ تَأْكُل، وَلَمْ تَشْرَب، وَلَمْ تَشْرَب، وَلَمْ تَشْرب، وَلَمْ تَشْرب، وَلَمْ تَشْرب، وَلَمْ تَشْرب.

وقال تعالى: (قُلْ هَلْ أُنْيِتْكُمُ بِشَرٍّ مِن

ذَاكَ مَثُولَةً عِندَ اللهِ مِن لَمُنَهُ اللهُ وَعَضِيتِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُّ اللهِ وَعَضِيتِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُّ الْهِرْدَةَ وَلَلْمِانَ مُثَّ مُكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوْلِهِ الشَّبِيلِ ) (المائدة ١٠٠٦). سَوْلُو الشَّبِيلِ ) (المائدة ٢٠٠١).

(۲۲) اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين، قال تعالى: (لَتَجِدَنُ أَشَدُ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْبَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواً ) (المائدة: ۸۲).

قال الإمامُ ابنُ كثير (رحمه الله)؛ قَوْلُهُ تَعَالَى (لَيْمِنَّهُ الله)؛ قَوْلُهُ تَعَالَى (لَيْمِنَّهُ الله الله)؛ قَوْلُهُ تَعَالَى النّمِنَّ النّبِهُودَ وَاللّهِيكَ النّبِيكَ النّبُهُود عِنَادٌ وَجُحُودٌ اللّهُ وَمُبَاهَتَهُ للْحَقّ، وَغَمْط للنّاس وتَنقص بحملة الْعلْم. وَلهَذَا قَتِلُوا كثيرًا مِنَ الأَنْبِيَاء حَتَّى هَمُوا بِعَثْلُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلّم غَيْر مَرَّة بِعَثْلُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلّم غَيْر مَرَّة وَسَحَرُوهُ، وَالبوا عَلَيْه أَشْبَاههُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله الْمُتَتَابِعَةُ إلى يَوْمِ الْقَيَامَةِ. عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله الْمُتَتَابِعَةُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (تفسير ابن كثير جهص: ٣١١).

(٢٣) اليهود أكثر الناس صداً عن سبيل الله:

قَالَ سُبِحانه: (فَيُظُلِّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنْتِ أُجِلَّتَ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ) (النساء:١٦٠).

قَالَ الْإِمَامُ ابِنُ كَثير(رحمه الله)؛ قَوْلُهُ تَعَالَى؛ (وَبِصَدُهمْ عَنْ سَبِيلِ الله كَثيرًا) أَيْ: صَدُّوا النَّاسَ وَصَدُوا الله كَثيرًا) أَيْ: صَدُّوا النَّاسَ وَصَدُوا النَّهُمُ مُتَصِفُونَ بِهَا مِنْ قَديمَ الدَّهْرِ وَحَديثُه؛ وَلهَذَّا كَانُوا أَعُدَاءَ الرُّسُلِ، وَقَتَلُوا خَلْقًا مِنَ الْأَنْبِيَاء، وكذَبوا عيسَى وَمُحَمَّدًا، صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا. (تفسيرابن كثير جهند، ٣١٨).

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رَبِّ العالمين.

البهود قتلة الأنبياء

وقد هموا بقتل

الرسول محمد صلى

الله عليه وسلم غير

مرة وسحروه وأثبوا

عليه أشباههم.



# من له لكريم

اعداد/ المستشار/ أحمد السيد على ابراهيم

الحمد لله وكفي، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه الشرفا، وبعد.... فقد اشتدت وتيرة الحملة الشرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حامليها، من الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى اليوم، وزعم كثير من الأفاكين المفرضين أنه يجب طرح السنة جانبا، وعدم التعويل عليها، والاكتفاء بالقرآن الكريم ففيه الغنية، مستدلين بقوله تعالى: «مَا فرَطنا في الْكتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (الأنعام ٣٨) وفي هذه المقالة نُستعرض - بمشيئة الله تعالى - منزلة السنة من القرآن، ليعلم القاصي والداني حاجة المسلمين

### أولا: السنة المقررة والمؤكدة والمؤددة لما وردف القرآن الكريم

لسنة النبي الأمين، فقد بين الأصوليون، أن منزلة السنة من القرآن الكريم على ثلاث مراتب هي:

القرآن الكريم اشتمل على أركان الإيمان، وأركان الإسلام، وغيرهما، فتأتى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرر ذلك وتؤكده، والحكمة من ذلك ليعلم الناس أنهما من عند الله سبحانه وتعالى، فلفظ القرآن ومعناه، من عند الله، ومعنى السنة من عند الله، ولفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع وحي من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: «وَمَا يَنطقَ عَنِ الْهَوَى× إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» (النجم ٣- ٤).

فمثال أركان الإيمان: قوله تعالى: «آمَنَ الرَّسُولَ بِمَا أَنْزِلَ إِنَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكَته وَكُتْبِه وَرُسُله لا نُفَرُقُ بِيْنَ أَحَد مِنْ رُسُله وَقَالُوا سُمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَالْيِكَ الْمُصِيرُ (المقرة: ٢٨٥).

وقد قررت وأكدت السنة ذلك، فعن عمرين الخطاب رضى الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه..» (رواه مسلم).

ومثال أركان الإسلام: أ - قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» (النساء ١٩) وقد جاءت السنة لتؤيد ذلك وتقرره، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فقال: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». (رواه مسلم).

ب - وقوله تعالى «يَا أَيُهَا النَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ أَن تَكُونَ تَجَارَةُ عَن تَرَاضِ مَنكُمْ (النساء ٢٩) وقد جاءت السنة لتؤيد ذَلك وتؤكده، فعن حنيفة عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُ مالُ امرِئُ مُسلم إلا يطيب نفس منهُ» (أورده السيوطي في الجامع بطيب نفس منهُ» (أورده السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني).

### ثانيًا: السنة المبينة للقرآن:

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْذَكْرَ لِثَّبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْكَ الْذَكْرَ لِثَّبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا ثُزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ (الله الله عليه وسلم ليبين الله عليه وسلم ليبين لأمته ما جاء بالقرآن، وتنقسم السنة المبينة إلى الأقسام الآتية:

### ١- السنة المفصّلة لما أجمل في القرآن:-

جاءت السنة النبوية مفصلة ومبينة للأحكام المجملة في آيات عديدة من القرآن الكريم ؛ واللفظ (المجملة في آيات عديدة من القرآن الكريم ؛ واللفظ لم دلالة في الأصل، ولم تتضح ، ويكون التفصيل ببيان كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه وما أشبه ذلك ؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في أنواع مواقيتها، وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها ونصب الأموال وتعيين ما يزكى مما لا يزكى، وبيان أحكام الصوم وما فيه، مما لم يقع النص عليه في الكتاب العندن.

ومن أمثلة تفصيل السنة لمجمل القرآن الآتي: أ - قوله تعالى: «وَأَقيمُوا الصَّلاةَ» (البقرة: ٤٣) جاء مجملا دون أن يبين عدد الصلوات وأوقاتها

وأركانها وواجباتها وسننها، ولو لم تبين السنة كل ذلك، لما استطاع مسلم أن يصلى، أو لصلى كل مسلم على هواه، فكان لابد من توحيد الأمة في صلاتها، فتكفلت السنة ببيان ذلك، فقد علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فعن مالك بن الجويرث رضي الله عنه قال: «أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ونحن شَبَبَةٌ مُتقاربون، فأقمنا عنده عَمْن تَركنا في أهلنا، فأخبَرناه، وكان رقيقًا رَحيمًا، عَمَنْ تَركنا في أهلنا، فأخبَرناه، وكان رقيقًا رَحيمًا، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم ومُروهم، فعلموهم ومُروهم، وصلًوا كما رأيتُموني أُصلَي، وإذا حضرَت الصلاة، فليُؤذَن لكم أحدكم، و ليَوُمَّكم أكبَرُكم» (رواه فليُؤذَن لكم أحدُكم، و ليَوُمَّكم أكبَرُكم» (رواه البخاري).

ب - قوله تعالى «وَلله عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران ٩٧) فالآية جَاءتَ مجملة دُونَ تفصيل أركان وواجبات وسنن الحج، ولو لم تبين السنة ذلك، لتفرقت الأمة في الإتيان بهذا النسك العظيم، كل يأتي به على ما يشتهيه، فتكفلت السنة ببيان ذلك، فقد علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وعلمه النبي الأمته، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحوي تعلى راحلته يوم النحوي يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي النحج بعد حجتى هذه، (رواه مسلم).

### ٧- السنة المخصصة لعام القرآن:

جاءت السنة النبوية مخصصة ومقيدة للأحكام العامة في آيات عديدة من القرآن الكريم، والمقصود باللفظ العام: هو اللفظ المستغرقُ لما يصلح له، أي يستغرق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه، من غير حصر كمّي ولا عددي. (محبة السنة النبوية، لعبد الغني عبد الخالق).

وصيغة الألفاظ العربية التي تفيد الشمول والاستغراق والعموم كثيرة، نذكر منها، ألفاظ (كل)، و(جميع)، و(كافة)، والمعرف بـ (آل) التي ليست للعهد، والنكرة في سياق النفي، أو النهي، و(الذي) و(التي) وفروعهما، وأسماء الشرط، والمضاف إلى جمع، والمفرد المضاف. ولا خلاف بين العلماء أن السنة إذا كانت متواترة يجوز تخصيص

القرآن بها، وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة إلى جوازه، وهو المختار عند العلماء المحققين

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «يُوصيكُمُ اللَّه فِي أؤلادكم، (النساء: ١١) فقد تم تخصيصه، بما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل» (رواه الترمذي وصححه الألباني)، وما رواه أسامة بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث الكافر السلم، ولا المسلم الكافر، (متفق عليه) فهذان الحديثان يحرمان القاتل وغير المسلم من الميراث، فلو لم تخصص السنة عموم الآية، لتفشى القتل بين المسلمين، فهذا يقتل أباه استعجالا للإرث، ثم يطالب بحقه في تركة أبيه بزعم دخوله تحت قوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم» وهو من أولاد المورث، فجاءت السنة لتحرم القاتل من الإرث وتسد عليه ذلك الباب، وحرمانه عقابا له بنقيض مقصوده، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما حرمت الكافر من إرث المسلم، والعكس.

### ٣- السنة المقيدة لمطلق القرآن الكريم:

جاءت السنة النبوية مفصّلة وموضحة لآيات عديدة من القرآن الكريم ؛ ومن ذلك تقييد بعض مطلق القرآن، واللفظ (المطلق) هو ما دَلَّ على شائع في جنسه، أو هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة، ودون أي قيد لفظي، مثل؛ رجل، ورجال، وكتاب، ورقبة، وهو ورود النكرة في صيغة الاثبات، ومن أمثلة ذلك؛

قوله تعالى: «منْ بَغْد وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ» (النساء: ١١) فلفظ الوصية الوارد في الآية مطلق غير مقيد بمقدار معين، فلو تم الاكتفاء بالقرآن، لوصى المسلم بكل ماله، بما يعود بالضرر على ورثته، فجاءت السنة لترفع عنهم هذا الضرر، فبينت السنة النبوية أن مقدار الوصية هو الثلث أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت، فعن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال: «عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداء، من وجع صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداء، من وجع

أشفيتُ منهُ على الموت. فقلتُ: يا رسولَ الله! بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ. أفأتصدقُ بثلثي مالي؟ قال (لا) قلتُ: أفأتصدقُ بشطره؟ قال (لا الثلث. والثلثُ كثيرٌ إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خيرٌ من أن تذرَهم عالةً يتكففون الناسَ (رواه مسلم).

### ٤- السنة الموضحة لشكل القرآن:

جاءت السنة النبوية مُوضَحة لَشكل القرآن، ومفسرة لآيات عديدة منه، واللفظ (المشكل) هو: « اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه، لسبب في نفس اللفظ «، فلا بمكن أن يدرك معناه إلا بقرينة تبين المراد منه، وإنما يعرف المشكل بسؤال الصحابة عنه ؛ لأن السؤال لا يقع إلا بعد استشكال أو عدم وضوح في الغالب. ومن أمثلة ذلك: توضيح المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود في وقت الإمساك في الصوم، قال تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَّبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، (البقرة: ١٨٧)، حيث إن الخيط الأبيض والخيط الأسود من المشكل الذي لا يُفهم المراد منه إلا بقرينة، ولو لم توضحه السنة لحار الناس في معنى ذلك، والمقصود منه ولبطل صوم الكثير منهم، فجاءت السنة بتوضيح هذا المشكل بأنه (بياض النهار وسواد الليل)، فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «لما نزلت تلك الآية قلت: يا رسول الله إنى أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار) (متفق عليه) وهذا لفظ مسلم.

### ٥- هل السنة تنسخ القرآن؟

وهذا الوجه من وجوه يصح عند القائلين بأن السنة والقرآن في المرتبة سواء، ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن وهذا مذهب الحنفية والمالكية وابن حزم، أما الشافعية فلا يمكن للسنة أن تنسخ القرآن عندهم، ومن أمثلة ذلك:

قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْتُقَينَ» (البقرة ١٨٠)، فقد نسخت الوصية للوالدين بآيات المواريث، و نسخت السنة الوصية للوارث فعن أبى أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: «سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ في خُطبته عام حجَّة الوداع إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقَّ حقَّه، قلا وصيَّة لوارث، (رواه ابن ماجه وصححه الألباني) فلو لم تنسخ السنة الوصية لوارث، لدب الشقاق بين الورثة، وفشا فيهم الغل والحقد، فهذا يوصى لابنته بشيء من التركة، وتشارك إخوانها وأخواتها في الإرث بما يجعل نصيبها من التركة أكبر بكثير منهم، فتثور الشكلات، وتقطع الأرحام، فجاءت السنة لتند للكالفان في مهدها بمنع الوصية للوارث.

ثالثا: السنة النبوية المستقلة بتشريع الأحكام

فقد أوجب الله على المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به فقال تعالى: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّضُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعَقَابِ» (الحشر ٧) وعموم الآية يشمل كل ما أتى به من قرآن، وسنة فمن العجب العجاب، أن ترى مسلما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأنه مرسل من ريه، فيصدقه فيما جاء به من القرآن، فيقله، ويكذبه فيما جاء به من السنة، فيردها، ورده لها ينقض تصديقه للنبي وإيمانه برسالته، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك هذا المسلك، فعن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إنَّى أوتيتُ الكتابُ ومثلَّهُ معهُ، ألا يُوشكُ رجُلُ شبعانٌ على أربكته يقولُ عليكم بهذا القُرآن فما وجدتُم فيه من حَلال فأحلُوه وما وَجدتُم فيه من حرام فحرِّمُوه، ألا لا يحلُ لكم لحمُ الحمار الأهلي، ولا كُلُّ ذي ناب من السَّبُع، ولا لُقَطَة معاهَد، إلَّا أن يستَغني عَنها صاحبُها، ومَن نزل بقوم فعليهم أن يُقْرُوه، فإن لَم يُقْرُوه فله أن يُعْقبَهُمْ بَمثل قَرَاه، (رواه أبو داود وصححه الألباني).

فوجب الأخذ بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرعت السنة العديد من التشريعات الدائرة مع الأحكام الخمسة، ومن أمثلة ذلك:

لوحوب

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ للعلمها غيره قدر طاقته، والله الموفق.

الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرض زكاة الفطر من رمضان على كلُ نفس من المسلمين، حرَّ أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، (رواه مسلم).

### ٢- الحرمة:

أ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلَم عن كلُ ذي ناب من السباع. وعن كلُ ذي مخلب من الطير» (رواه مسلم) فلو لم تحرم السنة ذلك لاستحل الناس أكل الكلاب، فلا يوجد في القرآن ما يحرم أكلها.

ب- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن تُنكحَ المرأةُ على عمّتها أو خالتها. أو أن تسأل المرأةُ طلاق أختها لتكتفئ ما في صَحْفتها فإنَّ الله عزَّ وجلّ رازقها. " (رواه مسلم) ولولا هذا الحديث لاستحل الناس الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لعدم تحريم القرآن ذلك، فجاءت السنة فحرمت ذلك.

### ٣- الاستحباب:-

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أنْ أشق على أُمّتي لا أمَرْتُهم بالسواك مَعَ كُلُ وضوء.» (رواه ابن خزيمة وصححه الألباني) وفي رواية «لولا أن أشق على أمّتي لأمرتُهم بالسُواك عند كل صلاة » (رواه النسائي وصححه الألباني).

### ٤- الكراهة:

عَنْ أَمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتُ «نُهَينَا عَنْ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُغَزِّمُ عَلَيْنَا». صحيح البخاري ١٢١٩.

### ٥- الاباحة:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحلّت لَكُم ميتتان ودمان، فأمّا الميتتان، فالحوث والجراد، وأمّا الدمان، فالكبد والطحال، (رواه ابن ماجه وصححه الألباني) فلو لم تأت السنة بهذا الحكم لما علم الناس حل أكل الجراد، والكبد والطحال.

وأخيرا فعلى كل مسلم أن يحرص على سنة نبيه، فيتمسك بها ويعمل بما جاء بها، ويجتهد أن يعلمها غيره قدر طاقته، والله الموفق.

# النفس التسامجة. عطاء بلا حدود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن النفس المؤمنة المتسامحة من أصفى النفوس وأسعدها، تحمل روحًا محبة للخير، تبذل الإحسان للخلق، بين جوانحها قلب يحب السعادة للأخرين، ويرجو الخير لكل المسلمين، يتألم لألام إخوانه، ويسعد بفرحهم، ويتمنى التوفيق للجميع، يتبسم في وجوه الخلق، لا يبخل عليهم بماله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، يحنو على اليتيم، ويخاف الله في الأرملة والمسكين، وعد الله جل وعلا صاحب هذه النفس أن يكون من أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل شأنه في الحديث القدسي، عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، قال: «وَأَهْلُ الْجُنَّة ثَلاَثُةٌ: ذُو سُلطان مُقْسطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلُ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، مُقَفِقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلُ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَال» (مسلم ٢٨٦٥).

فما أعظمها نفس تسعى في منافع الناس، يفرح عندما يوسع الله على إخوانه، ويسعد عندما تمتد يده بالعطاء، ويهنأ عندما يطعم مسكينًا، أو يكسو فقيرًا، يبذل الإحسان لا يرجو بذلك الا وجه الله، مستحضرًا قوله تعالى: «إنَّما نُطُعمُكُم لوَجُه الله لا نُريدُ مِنْكُم جَزَاء وَلا شُكُورًا» (الإنسان؛ ٩). وهذه النفس هي التي يُقابَل صاحبها بالإحسان يوم القيامة، فه هلُ جَزاء الأحسان إلا الأحسان الرحمن؛ ٦٠)، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، عَنْ أبي مُسْعُود رضي الله عنه قال؛ قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، عَنْ أبي مُسْعُود رضي الله عنه قال؛ قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، عَنْ أبي مُسْعُود رضي الله عنه قال؛ قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «حُوسِبَ

### م إعداد/ عبد العزيز مصطفى الشامي

رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلِكُمْ، فَلَمْ يُوجِدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءُ الْأَ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غَلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ: نَحُنُ أَحْقُ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ» (متفق عليه).

### أعظم مثال للتسامح البشري:

يحلو لكثير من المنهز مين نفسيًا أن ينظر لبعض الحكم المنقولة عن النصارى ويذكر مواعظهم في العفو، رغبة في وجود تلك النفسية المتسامحة، التي يظنون أنهم تفردوا بها، وتميزوا عن غيرهم، وهذا ليس بصحيح؛ فهم لم يقرءوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوه، ولو عرفوه لعلموا عظيم تسامحه، وصفاء نفسه صلى الله عليه وسلم.

فها هو عبد الله بن أبي رأس النفاق، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فينخذل عنه بثلث الجيش يوم أحد ويرجع بهم إلى المدينة، ويرمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، حتى قال: «يَقُولُونَ لِنَنْ رَجَعْنَا إلَى المدينة ليُخْرجَنَ الْأَعَزُ منها اللهذل وَلله الْعزَّةُ وَلرَسُوله وَللهُ وَمَن وَلَكَنَ الْنَافقون؛ (المنافقون؛ (المنافقون؛ ﴿)، ومع كلَ هذا الإيذاء والعداء الظاهر والخفي، رفض قتله، وقال صلى الله عَليْه وَسَلَم: (دَعُهُ لا لا يَتَحَدَثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يُقْتُلُ أَضْحَابَهُ) (متفق عليه).

بل العجب في تسامح النبي صلى عليه وسلم عند موته، فقد بذل ثوبه ليكون كفنا له، وصلى عليه، واستغفر له، ونزل قبرم وهو من؟ من ناصبه العداء، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيً

لمّا تُونِيُّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللّه أَعْطَنِي قَمِيصَكَ أَكُفَّنُهُ فيهِ، وَصَلَّ عَلَيْه، وَاسْتَغْفَرْ لَهُ، فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْه، وَاسْتَغْفَرْ لَهُ، فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْه، وَالنَّهُ عَلَيْه، وَالْذَنَهُ، فَقَالَ: آذِنِي أَصلي عَلَيْه، وَآذَنَهُ، فَقَالَ: أَرَادُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْه، وَقَذَنَهُ، فَقَالَ: أَرَادُ أَنْ يُصَلِّي عَلَي النَّافِقِينَ، فَقَالَ: فَقَالَ: أَلَيْسَ اللّه نَهَاكَ أَنَ تُصلي عَلَى النَّافِقِينَ، فَقَالَ: أَنْ بَيْنَ خَيْرَتَيْنَ قَالَ «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا يَعْفِرُ اللّه لَهُمْ، فَصَلّى عَلَي أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصَلّى عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصَلّى عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصَلّى عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصُل عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصُل عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصَلّى عَلَى آخَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصُل عَلَى أَحَد منهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَصُلُ عَلَى أَبِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَهُمْ أَوْ لا اللّهُ لَيْ عَلَى قَبْرِه، (البحاري ١٢٦٩).

وإن الإنسان ليتملكه العجب، وتأخذه الدهشة من هذا التسامح العجيب، ونسيان الإساءة، ويذل الخير، عند من لا يستحقون إلا الجفاء والمقاطعة، بل وما هو أشد من ذلك!!

وشيء آخر من تسامحه صلى الله عليه وسلم، ونفسه المحبة للناس وهدايتهم، فقد كان الصحابي مخرمة رجلا في خلقه شدة، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضيه، بل يعامله بشيء فيه عطف وحنو بالغ، وكان رجلاً كفيف البصر، سمع بقدوم أثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف عامله النبي صلى اللَّه عليه وسلم وكيف أرضاه، وهذا ليس بواجب عليه، بل يعلمنا كيف تكون النفس التسامحة وكيف تعطى الجميع وبلا حدود، عَنْ عَيْد اللَّه بْن أبي مُليْكة أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَيَتُ لَهُ أَقْبِيَةٍ مِنْ ديناج مُزرَّرَة بِالذَّهُبِ، فقسمَهَا في ناس منْ أَضْحَابِهِ، وَعَزِلُ مِنْهَا وَاحِدًا لِحُرَمَةَ بِن نَوْفِل، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَهُ الْمُسُورُ بُنُ مَحْرَمَة، فقامَ عَلَى الْبَابِ فقال: ادْعُهُ لَى، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْتُهُ، فَأَخَذَ قَبَاءُ فَتَلَقَّاهُ بِهِ، وَاسْتَقْبَلُهُ بِأَزْرَارِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُسُورِ خَيَاتَ هَذَا لِكَ! يَا أَيَا الْسُوَرِ خَيَأْتَ هَذَا لِكَ، وَكَانَ فِي خلقه شدة. (البخاري ٣١٢٧) وفي بعض الروايات صار يعرض عليه محاسن هذا الثوب، حتى رضى مخرمة، وكل هذا ليس بفرض ولا واجب، ولكنها النفس العظيمة، المحمة لهداية الخلق، الرحيمة بهم، صلى الله عليه وسلم.

وعن سَهُل بِنِ سَعْد رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتُ امْرَأَةُ بِبُرْدَة، -قَالَ: أَتَدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَجْتُ هَذه بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا، فَخْرَجَ إلَيْنَا، وَإِثْهَا إِزَارُهُ، فقالَ رَجُلُ مِنْ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللّهِ اكْشَنِيهَا. فَقَالَ:

نَعُمُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْجُلس، 
ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا، ثُمَّ أَرْسَل بِهَا إليْه، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: 
مَا أَحْسَنْتَ اسَأَلْتَهَا إِيَاهُ، لَقَدْ عَلَمْتَ أَنَهُ لَا يُرُدُّ سَائلاً، 
هَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللّه مَا سَأَلْتُهُ إِلّا لَتَكُونَ كَفَني يَوْمَ 
أَمُوتُ، قَالَ سَهْلَ قَكَانَتْ كَفَنهُ ، (اَلبخاري ٢٠٩٣) فهذا 
مثال رائع للنفس الكريمة المحبة للأخرين، تعطي 
مثال رائع للنفس الكريمة المحبة للأخرين، تعطي 
الثوب للغير وهي محتاجة إليه، وفي هذا الحديث 
منهجه أنه كان لا يرد سائلاً، نفس عظيمة ما أروعها 
صلى الله عليه وسلم.

وعلى ذات الدرب سار أبو بكر الصديق، فسامح مسطح وعفا عمن آذوه، فرضي الله عن الصديق أبي بكر.

### موقف الإمام أحمد ممن آذوه:

وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم مضى الصحابة والتابعون يسامحون ويعفون ويحسنون، وممن سار على هديهم في التسامح: الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، رحمه الله ورضي عنه، فقد سامح من آذوه في المحنة، قال الإمام الذهبي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد: (وعن عبد الله بن أحمد قال: وسمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي.. ثم قال: وما على رجل أن لا يُعذب الله بسببه أحدا). (سير أعلام النبلاء (٢٥٧/١).

وكان يقول: (كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعًا - يعني: يعني ابن أبي دواد-، وقد جعلت أبا إسحاق - يعني: المعتصم - في حلّ. ثم قال أبو عبد الله: وما ينفعك أن يُعذب الله أخاك المسلم في سببك). (سير أعلام النبلاء (٢٦١/١١).

وقال له إسحاق بن إبراهيم: اجعلني في حلَ من حضوري ضربك. فقلت: قد جعلت كل من حضرني في حلّ. (سير أعلام النبلاء ٢٦٦/١١).

ولما أمر الواثق بقطع قيود الإمام أحمد، فلما قطع، ضرب بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، ضرب بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق، لم أخذته؟ قال، لأني نويت أن أوصي أن يُجعل في كفني حتى أخاصم به هذا الظالم غدًا. وبكي، فبكي الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل، فقال، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ لكونك من أهله.

فقال له: أقم قبلنا فننتفع بك، وتنتفع بنا، قال: إن ردك إياي إلى موضعي أنفع لك، أصير إلى أهلي وولدي، فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، قال: فتقبل منا صلة؟ قال: لا تحل لي، أنا عنها غني. (سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣١٥). رحم الله هذا الإمام الكبير، فما كانت أعظم نفسه المتسامحة، ورضى عنه.

### موقف ابن تيمية مع خصومه:

عاش ابن تيمية -رجمه الله- يحمل النفس المتسامحة، ولذلك كان يشعر بالطمأنينة والسعادة، مع ماكان يعيش فيه من صعوبات كثيرة، يقول تلميذه ابن القيم -رحمه الله-، «وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشا منه قط، مع ماكان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدهما، ومع ماكان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا وأقواهم قلبًا، وأسرهم نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استضرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها».

ويضيف ابن القيم رحمه الله: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وكان يقول في محبسه الأخير في القلعة؛ لو بذلت ملء هذه القلعة ذهنًا ما عدل عندي شكري هذه النعمة. أو قال ما جزيتهم عني ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله، وقال لي مرة: «المحبوس من خُيس قلبه من ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه». ولما أدخل إلى سجن القلعة، وصار داخل السور نظر إليه، وقال: «فضربَ بَيْنَهُمْ بِسُور لُهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةَ وَظَاهِرُهُ مَنْ قَبَلَهِ الْعَذَابُ» (الحديد: ١٣).

قال ابن القيم رحمه الله: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام رحمه الله قال: كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، فتبعته يومًا فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر، وهو لمجنون ليلي في قصيدته الطويلة:

### وأَخُرُجُ مِن بِينِ البِيوتِ لَعَلَني أُخَذُرُ عَنْكَ النَّفْسَ بِالسَّرِّ خَالِيًّا

(الوابل الصيب ص ٩٣ و٩٤).

وقد وضع ابن تيمية قاعدة للتسامح في حياته السلوكية والعملية، تتلخص هذه القاعدة في قوله؛ (أحللت كل مسلم عن إيذائه لي) وتفصيلها ما جاء في مجموع الفتاوى قال؛ (فكل أحبُ أَنْ يُنْتَصَرَ مِنْ أَحُد بِسَبِب كَذبه عَلَيْ أَوْ ظُلْمه وَعُدُوانه؛ هَائي قَدْ أَحُد بِسَبِب كَذبه عَلَيْ أَوْ ظُلْمه وَعُدُوانه؛ هَائي قَدْ أَحُد بُلْتَ كُل مُسْلَم، وَأَنَا أُحبُ الْخُيْرَ لَكُلُ الْسُلِمِينَ، وَأَريدُ لَكُلُ الْسُلِمِينَ، وَأَنا أُحبُ الْخُيْرَ لَكُلُ الْسُلِمِينَ، وَأَريدُ لَكُلُ مُؤْمِن مِنْ الْخَيْرِ مَا أُحبُهُ لنفسي، وَالدَّين كَذَبُوا وَظَلَمُوا فَهُمْ فِي حِلْ مِنْ جِهَتِي) (مجموع الفتاوى ۲۸/

### أمثلة من تسامح شيخ الإسلام ابن تيمية:

ال كان الشيخ الصوفي البكري من أشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن تيمية، ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة ٧٠٧هـ حول قضية الاستغاثة طالب بعضهم بتعزير شيخ الإسلام، إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله وسفك دمه!

وفي سنة ٧١١ه تجمهر بعض الغوغاء من الصوفية بزعامة الشيخ البكري وتابعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوه، وفي حادثة أخرى تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه ونتش أطواقه وطيلسانه، وبالغ في إيذاء ابن تيمية ا

وحينما تجمع الجند والناس على ابن تيمية يطالبون بنصرته، وأن يشير عليهم بما يراه مناسبًا للانتقام من خصمه البكري الصوفي؛ أجابهم شيخ الإسلام بما يلى: (أنا ما أنتصر لنفسي) (!

ولما اشتد طلب الدولة للبكري وضافت عليه الأرض بما رحبت هرب واختفى في بيت ابن تيمية وعند شيخ الإسلام لما كان مقيمًا في مصر، حتى شفع فيه ابن تيمية عن السلطان وعفا عنه!! (العقود الدرية (٣٠٥/١).

فهذا مثال من تسامح هذا الإنسان العظيم، فالبكري قابله بالظلم والتكفير والاعتداء والعدوان والبهتان، وابن تيمية قابله بالعفو والإحسان والكرم، إن في ذلك آية عظيمة لكل منصف سليم القلب.

٧- ومرة أخرى يجتمع على شيخ الإسلام بعض الفقهاء والقضاة بمصر والشام، وحملوا عليه حملة سيئة، فأفحم الجميع بالحق، وألزمهم الحجج، فلما أفلسوا وشوا به إلى الحكام. وبعد أن وشى به بعض العلماء وكذبوا عليه وألبوا الحكام والأمراء عليه وتزلفوا لدى الكبراء في ابن تيمية؛ سُجن وعذب، وتولى كبر ذلك الجُرم الشيخ الصوفي نصر المنبجي، والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير تلميذ المنبجي، وجماعة من الفقهاء والعلماء، الذين ناصروا الحاكم بيبرس في انقلابه ضد السلطان ناصر بن قلاوون.

ولكن شاء الله أن تزول إمارة بيبرس ويضم السلطان ناصر بن قلاوون دمشق ومصر إلى حكمه، ولم يكن هم السلطان إلا الإفراج عن شيخ الإسلام المسجون ظلما وزورًا. فأخرجه معززا مكرمًا مبجلاً، ويصل الشيخ إلى البلاط الملكي فيقوم له السلطان تكريمًا واحترامًا ويضع يده بيد ابن تيمية ويدخلان على كبار علماء مصر والشام... !

ويختلي السلطان ناصر بن قلاوون بشيخ الإسلام ابن تيمية ويحدثه عن رغبته في قتل بعض العلماء والقضاة بسبب ما عملوه ضد السلطان، وما أخرجه بعضهم من فتاوى بعزل السلطان ومبايعة بيبرس، وأخذ السلطان يحث ابن تيمية على إصدار فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماء، ويذكره بأن هؤلاء العلماء هم الذين سجنوه وظلموه واضطهدوه، وأنها حانت الساعة للانتقام منهم! وأصر السلطان ناصر بن قلاوون على طلبه من شيخ الإسلام كي يخرج فتاوى فحواز قتلهم!

فقام ابن تيمية بتعظيم هؤلاء العلماء والقضاة، وأنكر أن يُنال أحد منهم بسوء، وأخذ يمدحهم ويثني عليهم أمام السلطان وشفع لهم بالعفو والصفح عنهم ومنعه من قتلهم، فقال للسلطان؛ (إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل!) فيرد عليه السلطان متعجبا متحيرًا؛ لكنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارًا؟! فقال ابن تيمية؛ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي! وما زال ابن تيمية بالسلطان يقنعه أن يعفو عنهم ويصفح، حتى استجاب له السلطان فأصدر عفوه عنهم وخلى سبيلهم!! (موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١٦٠/١).

\* لقد شهد له كبير خصومه ومن الذين هاجموه وآذوه، شهد له بعد عمله التسامحي الفريد الذي عمله معهم أثناء غضب السلطان ناصر بن قلاوون عليهم، لقد كان قاضي المالكية القاضي ابن مخلوف أحدهم ولما أفرج عنه قال عن ابن تيمية: (ما رأيت كريمًا واسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة ضده، ولكنه عفا عنا بعد المقدرة، حتى دافع عن

أنفسنا وقام بحمايتنا، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا)... هذا هو ابن تيمية، هذه هي أخلاقه مع خصومه! (شيخ الإسلام ابن تيمية لأحمد فريد ١٧/١).

أ- ولم يكتف شيخ الإسلام بالإحسان إلى خصومه في حياتهم بل بعد مماتهم، يقول ابن القيم؛ (وما رأيت أحدًا قط أجمع لهذه الخصال -يعني خصال الفتوة- من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله الفتوة- من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم، وقال: إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام فسروا به، ودعوا له، وعظموا هذه الحال منه. فرحمه الله ورضي عنه) (مدارج السالكين حـ٢٥/٢٤).

وسبحان الله، من هذا التسامح وهذا العطاء والإحسان، يقول ابن تيمية معبرًا عن نفسيته التسامحة: (وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، وإقامة كل خير، وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزيمتي، مع علمي بجميع الأمور فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني المسلمين) (مجموع الفتاوي ٢٧١/٣).

إن التسامح عندما يستحكم في النفس تعتاد الإحسان في كل الأمور، في العبادات والمعاملات، في صغائر الأمور وعظائمها، فيحسن المرء في عبادة ربع، ومعاملة خلق الله، فيحسن إلى الوالدين، والزوجة والبنات، والإخوة والأخوات، والجيران والأصدقاء، بل قد يصل به الإحسان إلى من يبغضه، فيقابل إساءته بالإحسان، ويمتد الإحسان ليشمل الحيوان والنبات ف(في كل ذي كبد رطبة أجر) (متفق عليه)، وهذه مرتبة عظيمة في دين الله. نسأل الله أن يرزقنا التسامح والإحسان في أعمالنا وأخلاقنا، والإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.

## من أخبار الجماعة

إنه في يوم السبت ١٥ من جمادي الأخرة ١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٤ عقب صلاة الظهر انعقدت الجمعية العمومية العادية بالمركز العام، برئاسة الدكتور/ عبد الله شاكر الجنيدي، وأمانة الشيخ/ أحمد يوسف عبد الجيد، وأعضاء مجلس إدارة المركز العام ، وذلك لمناقشة ميز انبة ٢٠١٤م، واختبار خمسة أعضاء لمجلس الإدارة بعد الإسقاط الثلثي.

وقد تم -بفضل الله تعالى- اعتماد الميزانية العمومية لعام ٢٠١٤م واختيار مجلس الإدارة على النحو التالى:

١ - د/ عبد الله شاكر الجنيدي

٢ - د/ عبد العظيم بدوي محمد

٣- د . مرزوق محمد مرزوق

٤- الشيخ/ محمد عاطف التاجوري

٥ - الشيخ/ فتحي أمين عثمان

٦- الشيخ أبو العطا عبد القادر محمود

٧- الشيخ/ معاوية محمد هيكل

٨- الشيخ: أحمد عز الدين

٩- الشيخ/ أيمن ابراهيم خليل

١٠ - الشيخ/ جمال عبد الرحمن إسماعيل

١١ - الشيخ: محمد عبد العزيز

١٢ - الشيخ/ إبراهيم محمد سليمان

١٣ - الشيخ : أحمد يوسف

١٤ - الشيخ/ مصطفى محمد على البصراتي

١٥ - الشيخ: محمد رزق ساطور

رئيسا عاما للجماعة

نائبًا للرئيس العام، ورئيسًا لجلس العلماء، ومشرفًا عامًا على المجلة

أمينا عامًا للحماعة

أمينا للصندوق ومديرا لادارة المشروعات

مديرا لادارة التراث والمكتبات

مديرا لادارة شئون العاملين والأمن

مديرا لإدارة الأيتام والتكافل الاجتماعي

مديرا لادارة الفروع

مديرا للشئون القانونية والأملاك

مديرا لادارة التخطيط والمتابعة

مديرا لادارة الدعوة

مديرا لإدارة البحث العلمي

مديرا للعلاقات العامة

مديرا لشئون القرآن

نسأل الله التوفيق والسداد للجميع



# 1840)

سارع بحجز نسختك من الجلد الجديد

موسوعة علمية لاتخلو منها مكتبة ويحتاج اليها كل بيت

# الأن أصبحت ٤٣ مجلداً من الموسوعة

- 🧔 الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم ، أربعون عاماً من مجلة التوجيد .
  - و أكثر من ٨٠٠٠ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد .
- 🧓 استام الموسوعة ببلاش بدون مُقَدَّم ؛ فقط ادفع ١٠٠جنيها بعد الاستلام على ثمانية أشهر
- من يرغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له أو من خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب فركي من الفرع .



23030517